إِعِدَادُ كَنُهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْمُعْتَلِقِهِ الْمُعْتَلِقِهِ الْمُعْتَلِقِهِ الْمُعْتَلِقِهِ الْمُعْتَلِقِهِ الْمُعَتَلِقِهُ اللّهُ عَنْهُ مُعْتَلِقًا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ مُعْتَلِقًا اللّهُ عَلَيْهُ مُعِلّمٌ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل



# خِقُوقُ الطّبِع مِجَفُوطَتُ الرازي الزّبير الرّبير الإستندية

## لصاحبها/أشرف نصار

الطَّبِعَثُ الأولى

**١٤٢٩هـ: ٨٠٠٠م** 

رقم الإيداع ٢٠٠٨/٤١٧١

جمهورية مصر العربية - الإسكندرية - الورديان بجوار مسجدي أبي بكر الصديق وناصر السنة هاتف:٥٤٠٦٠٠٤٥

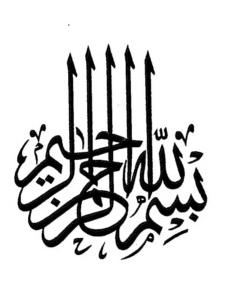



.

الحمد لله الذي نصر نبيه وخليله محمدًا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ الله على عبده ورسوله محمدٍ وجعل النصر حليف من اتبعه إلى آخر الدهر، وصلى الله على عبده ورسوله محمدٍ وآله وصحبه، وسلم صلاة وسلامًا دائميْنِ بلا حَصْر.

### أما بعر:

فقد مضت سنة الله - تَعَالَىٰ - التي لا تتبدل أن يعارض أهلُ الباطل أهلَ الحق الداعين إليه، وأن يشنعوا عليهم، ويثيروا الشبه والشكوك حولهم ليصدوا عن سبيل الله، ويبغوها عوجًا.

ولأن دعواتِ الإصلاح والتجديد لا ترضى بالحلول الوسط، ولا بأنصاف الحلول، فإنها تصارع المعتقداتِ الفاسدة، وتلقي في أول أمرها مقاومة عنيفة كرد فعل دفاعي من خصومها، إذ إنها حين تصطدم بالمألوف «المُتكلِّس» وتحاول تغييره، فإنها تتحدى أهلَه والمنتفعين به، وتستفزهم مها كانت فدائية ومنقذة لهم، تلك طبيعة الأشياء، ولذلك جابهت دعوة التجديد التي أنار شعلتها شيخُ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - حالة عدم الانقياد والتصلب التي أظهرها معارضوه، ولم تقتصر تلك الحالة على شَهْر السلاح في وجه هذه الدعوة وتجييشِ الجيوش، بل انضم إليها أقلام متعصبة حاولت مسخ حقيقتها، وتشويه صورتها بالافتراء والكذب.

لقد تسرع الكثيرون في الحكم على الشيخ، ولعل بعضهم لم يقرأ للشيخ أصلًا، وإنها قرأ عنه من أعدائه، ولعبت السياسة دورًا في هذا، لاسيها السياسة

الإنكليزية التي كانت ترصد وتراقب بواعث النهضة في الأمة الإسلامية، وتحاول الإجهاز عليها قبل أن تؤتي ثمارها.

كما أن الدولة العثمانية - التي انتشرت في ظلها طرق صوفية غالية - انطلقت في هجومها على الدعوة السلفية لمخالفتها لها في المنهاج، وفي بعض متعلقات العقيدة كالتوسل، والاستغاثة بالموتى، وسائر البدع والشركيات.

أضف إلى ذلك جماعة الروافض الذين ينالون من أصحاب رسول الله ضَّالِ الله عنهم-، ومن أعلام أهل السنة، ويتورطون في شركيات يزعمونها من أصول الدين.

ولا يظن ظانٌ أن مناطق الاحتكاك أو مسائل الاختلاف بين الوهابيين وخصومهم تخص الوهابيين وحدهم، بل هي معتقد السلف الصالح والصدر الأول المبنيُّ على أدلة الكتاب والسنة، انطلاقًا من «منهاج النبوة»، وليس للوهابية سوى فضل إحيائها، وتجديدها، وتذكير المسلمين بها، وتنبيههم إليها، ونفض غبار البدع عنها.

ولست بمقتصر - لتأييد هذه الحقيقة - على ذكر شهادات المئات من أعلام المسلمين الذين نافحوا عن هذه الدعوة، وأقروا بدورها التجديدي العظيم، ولكني أعرض أولًا شهاداتِ خصوم الإسلام ممن أنصفوها، من باب:

ومليحة شهدت لها ضَرَّاتُها والفضل ما شهدت به الأعداءُ ثم أُثنِّى بذكر شهادات بعض أعلام المسلمين ممن أشادوا بها(١).

<sup>(</sup>۱) وعامتها منقول من كتاب «الشيخ محمد بن عبد الوهاب» للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي - رحمه الله تعالى - ص (۸۰-۱۷) بتصرف.



#### جاء في «دائرة المعارف البريطانية»:

«الحركة الوهابية اسم لحركة التطهير في الإسلام، والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده، ويهملون كل ما سواها، وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح».

### وقال المستشرق الأسباني «أرمانو»:

«إن كل ما ألصق بالوهابية من سفاسف وأكاذيب لا صحة لـ ه عـ لى الإطلاق، فالوهابيون قوم يريدون الرجوع بالإسلام إلى عصر صحابة محمد كَنِلْاللهُ عَلَيْهُ فَسَلِنْ ».

### وقال المستشرق «جولدتسيهر» في كتابه «العقيدة والشريعة»:

«إذا أردنا البحث في علاقة الإسلام السني بالحركة الوهابية نجد أنه مما يسترعي انتباهنا خاصة من وجهة النظر الخاصة بالتاريخ الديني الحقيقة الآتية:

يجب على كل من ينصب نفسه للحكم على الحوادث الإسلامية أن يعتبر الوهابيين أنصارًا للديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي وأصحابه، فغاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان»اه.

### وقال «برنارد لويس» في كتابه «العرب في التاريخ»:

«وباسم الإسلام الخالي من الشوائب الذي ساد في القرن الأول، نادى محمد ابن عبد الوهاب بالابتعاد عن جميع ما أضيف للعقيدة والعبادات من زيادات باعتبارها بدعًا خرافية غريبة عن الإسلام الصحيح» اهـ.

### وقال المستشرق الإنكليزي «جب» في كتابه «الاتجاهات المدنية في الإسلام»:

«أما مجال الفكر: فإن الوهابية بها قامت به من الفتن ضد التدخلات العدوانية، وضد الأصول القائلة بوحدة الوجود، التي تريد تدنيس التوحيد في الإسلام، فقد كانت عاملًا مفيدًا للخلاص الأبدي، وحركة تجديد أخذت تنجح في العالم الإسلامي شيئًا فشيئًا الهد.

وقال بوكهارت: «وما الوهابية - إن شئنا أن نصفها - إلا الإسلام في طهارته الأولى» اهد، وقال: «لكي نصف الدين الوهابي، فإن ذلك يعني وصف العقيدة الإسلامية، ولذا فإن علماء القاهرة أعلنوا أنهم لم يجدوا أي هرطقة - أي بدعة أو خروجًا عن الدين - في الوهابية» اهد.

وذكر الدكتور «داكبرت» المؤرخ الألماني في كتابه «عبد العزيز» أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كانت تملأ قلبه فكرة جديدة للقوى العربية، وأنه عزا تلاشي قوة العرب الذي أخضعهم للنفوذ الأجنبي إلى ابتعادهم عن سيرة السلف الصالح، وانقسامهم إلى شيع، وابتعادهم عن خُلقهم العربي الأصيل، ثم قال د. «داكبرت»: «ورأى الشيخ أن سبب الإنقاذ هو الرجوع إلى تعاليم الدين المشروعة، إلى تعاليم الرسول الصحيحة، فراح يبشر - بوحي من ضميره وعقيدته - بمحاربة البدع التي أُدْخِلت على الإسلام عبر العصور الغابرة، والضالِّ المضل من تقارير علماء الدين غيرَ مقيم وزنًا إلا لما نصَّ عليه القرآن صراحة، أو لما يمكن نسبتُه بصورة قاطعةٍ للنبي محمد صَنَّ الله المنسَّ عليه القرآن صراحة، أو لما يمكن من عقيدته الصلبة تقديسَ الأولياء، وجعلهم واسطة بين الله وبين الناس، وينادي من عقيدته الصلبة تقديسَ الأولياء، وجعلهم واسطة بين الله وبين الناس، وينادي



بهدم الأضرحة، ومزارات الأولياء، وإزالة معالمها، اقتداءً بالنبي الكريم، الذي حارب بدعة تقديس الهياكل، وعبادة الأصنام الموروثة من الجاهلية» اهـ. ملخصًا.

### وقال المؤرخ الفرنسي الشهير «سيديو» ما معناه:

"إن انكلترا وفرنسا حين علمتا بقيام محمد بن عبد الوهاب وابن سعود وبانضام جميع العرب إليها لأن قيامها كان لإحياء كلمة الدين، خافتا أن ينتبه المسلمون فينضموا إليها، وتذهب عنهم غفلتهم، ويعود الإسلام كما كان في أيام عمر - رضي الله عنه -، فيترتب على ذلك حروب دينية وفتوحات إسلامية ترجع أوروبا منها في خسران عظيم، فحرضتا الدولة العلية على حربهم، وهي فوضت ذلك إلى محمد على باشا»اهـ(١).

\* \* \*

وفي كتابه «الحياة الأدبية في جزيرة العرب» ص(١٣) قال الدكتور «طه حسين» مشيرًا إلى المذهب الوهابي:

<sup>(</sup>۱) هكذا نقله عنه أحمد بن سعيد البغدادي في كتابه «نديم الأديب» ص (۱۱)، حيث قال: «وأما سبب حرب صاحب مصر لهذه الطائفة، فقد ذكره المؤرخ الشهير الموسيو (سيديو) الفرنساوي، وكلامه هذا محذوف من ترجمة كتابه التي أمر بها المرحوم على باشا مبارك، وخلاصة معناه»، شم ذكر كلامه المثبت أعلاه، وانظر: «الشيخ محمد بن عبد الوهاب» للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي ص (٩٧).

«قلت: إن هذا المذهب جديد وقديم معًا، والواقع أنه جديد بالنسبة إلى المعاصرين، ولكنه قديم في حقيقة الأمر، لأنه ليس إلا الدعوة القويمة إلى الإسلام الخالص النقي المطهر من كل شوائب الشرك والوثنية، هو الدعوة إلى الإسلام كما جاء به النبي صَلَّلُاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ خالصًا لله وحده، مُلغيًا كل واسطة بين الله والناس» اه.

### وقال أيضًا في صفحتَىْ (١٤،١٣):

«...ولو لا أن الترك والمصريين اجتمعوا على حرب هذا المذهب، وحاربوه في داره بقوى وأسلحة لا عهد لأهل البادية بها؛ لكان من المرجو أن يُوحِّدَ هذا المذهبُ كلمة العرب في القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري كما وحد ظهور الإسلام كلمتهم في القرن الأول».

وقال «طه حسين» أيضًا: «إذا كان الوهابيون لم يستطيعوا تكرار الفتح الإسلامي، فقد استطاعوا أن يبرهنوا على إمكانية تحقيقه، أو على الأقل استطاعوا أن يدعموا حجة الرافضين للحل التغريبي»(١).

#### موقف الشيخ «محمد عبده»:

قال أحمد أمين (٢): «وفي مصر شب السيخ محمد عبده فرأى تعاليم ابن عبد الوهاب تميلاً الجو، فرجع إلى هذه التعاليم في أصولها من عهد

<sup>(</sup>١) نقله عنه في «السعوديون والحل الإسلامي» ص(١١٠).

<sup>(</sup>٢) في كتابه «من زعماء الإصلاح» ص(١٩).



الرسول صَّلَّاللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ إلى عهد ابن تيمية إلى عهد ابن عبد الوهاب، وكان أكبر أمله أن يقوم في حياته للمسلمين بعمل صالح، فأداه اجتهاده وبحثه إلى هذين الأساسين اللذين بني عليهما محمد بن عبد الوهاب تعاليمه، وهما:

١- محاربة البدع وما دخل على العقيدة الإسلامية من فساد بإشراك الأولياء
والقبور والأضرحة مع الله تعالى.

 ٢- فتح باب الاجتهاد الذي أغلقه ضعاف العقول من المقلدين، وجرد نفسه لخدمة هذين الغرضين»...

وفي كتابه «خمسون عامًا في جزيرة العرب» يذكر الشيخ حافظ وهبة أنه سمع الشيخ محمد عبده مفتي مصر «يثني في دروسه بالأزهر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويلقبه بالمصلح العظيم، ويلقي تبعة وقف دعوته الإصلاحية على الأتراك، وعلى محمد على الألباني لجهلهم، ومسايرتهم لعلماء عصرهم، ممن ساروا على سنة من سبقهم من مؤيدي البدع والخرافات، ومجافاة حقائق الإسلام»اهد(۱).

#### استدراك:

إن القول بأن دعوة الشيخ محمد عبده صدًى لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يخلو من مسامحة، ولا شك في وجود بعض الملامح المشرقة في

<sup>(</sup>١) نقلًا من «من زعماء الإصلاح» لأحمد أمين ص(٢١).

دعوة الأول، لكن أن نغلو في وصفها حتى نعدها امتدادًا للمنهج السلفي الواضح الذي تبناه ابن عبد الوهاب فهذه مجازفة، أضف إلى ذلك النَّفَس الاعتزالي الذي اتسمت به دعوة الشيخ محمد عبده، التي تميزت بالمبالغة في الاعتداد بالعقل، والانهزام أمام الغرب المكذِّب بعالم الغيب.

وإذا كان الشيخ محمد عبده قد هاجم بدع الصوفية وانحرافاتهم، الأمر الذي يلتقي به مع الوهابية، لكن ذلك بمجرده لا يكفي لوصف منهج محمد عبده بأنه سلفي، يقول د. محمد محمد حسين - رحمه الله -:

«..حتى خلطوا بهم - أي بالوهابيين السلفيين - كل من دعا بهذه الدعوة - أي: مهاجمة الصوفية - واعتبروه منهم، غافلين عن أن التصوف يمكن أن يهاجم من منطلقين مختلفين:

- من منطلق سلفي يهاجم الابتداع.
- ومن منطلق عَلْماني ينكر الغيبيات، ويخضعها للتفكير الحر، ومن هذا المنطلق خلطوا بين الأفغاني ومحمد عبده، وبين محمد بن عبد الوهاب»اهـ(١).

استدراك:

<sup>(</sup>١) انظر: «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص(٢٩).

ويكفي للتدليل على بعد الشيخ محمد عبده عن المنهج السلفي أنه في «رسالة التوحيد» لم يورد توحيد العبادة الذي هو أول واجب على المكلف، حتى استدرك عليه تلميذه العلامة السيد محمد رشيد رضا - رحمه الله - قائلًا: فات الأستاذ أن يصرح بتوحيد العبادة، وهو أن



= يعبد الله وحده، ولا يُعبَدَ غَيرُه بدعاءٍ، ولا بغير ذلك مما يتقرب به المشركون إلى ما عبدوا معه من الصالحين والأصنام... هذا التوحيد هو الذي كان أول ما يدعو إليه كلُّ رسولٍ قومَه بقوله: ﴿ أَعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾.

وقال الدكتور محمد خليل هراس - رحمه الله - في كتابه «دعوة التوحيد»:

"وقد عرّفه - أي: التوحيد - الشيخ محمد عبده - رحمه الله - في رسالة التوحيد بأنه: (علم يُبحث فيه عن وجود الله، وما يجب أن يثبت له من صفات، وما يجوز أن يوصف به، وما يجب أن يُنفى عنه، وعن الرسل لإثبات رسالتهم، وما يجب أن يكونوا عليه، وما يجوز أن ينسب إليهم، وما يمتنع أن يلحق بهم)، فلم يذكر في تعريفه شئون الغيب، وأحوال المعاد» - مع أن الحد ينبغي أن يكون جامعًا مانعًا - ثم قال بعد ذلك: «وأصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، وسمّي هذا العلم به تسميةً له بأهم أجزائه، وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان، وأنه وحده مرجع كل كون، ومنتهى كل قصد، وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي صَلَّالُلْسُمَّالِيُهُمَّالًا كما تشهد به آيات الكتاب العزيز)»اه.

وقد غلط الشيخ محمد عبده في اعتباره توحيد الربوبية والانفراد بالخلق هو الغاية العظمى من بعثة الرسل - عليهم الصلاة والسلام -... ولعل فضيلة الشيخ عبده في هذا كان متأثرًا بالأشعرية الذين جعلوا الانفراد بالخلق هو أخص خصائص الإلهية، واهتموا في كتبهم بإقامة البراهين على هذا النوع من التوحيد دون أن يشيروا إلى توحيد الإلهية الذي هو أقصى الغايات ونهاية النهايات» اهد. انظر: «دعوة التوحيد» ص (٨-١٠).

وقال أحمد بن سعيد البغدادي:

«وأما حقيقة هذه الطائفة فإنها حنبلية المذهب، وجميع ما ذكر المؤرخون عنها من جهة الاعتقاد محرف، وفيه تناقض كلي لمن اطلع عليه بتأمل، لأن غالب مؤرخي الشرقيين ينقلون عن الكتب الإفرنجية، فإن كان المؤرخ المنقول عنه صاحب دراية وصادق الرواية تجد أن من يترجم كتابه يجعل الترجمة على قدر اللفظ فيضيع مزية الأصل، وإن كان المؤرخ غير صادق الرواية فمِن باب أولى، ومنهم من يقول إن هذه الطائفة تنهى عن وصف النبي خَلْيُّنُالْضَلْاةَ فَالنِّيلا بأوصاف المدح والتعظيم، ويقول إنها تؤمن بقدم القرآن، وبهذا يظهر بدهية التناقض، لأن من يؤمن بقدم القرآن يؤمن بها فيه، وفي القرآن الشريف مدح النبي جَمَليِّنُالْضَلَاةَ فَالنِّيلِا ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ أَللَّهَ وَمَلَيْهِكَ تَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّهِيِّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾، وآيات غير هذه كثيرة، أما ما نهى عنه محمد بن عبد الوهاب فإنها هو الوصف بأوصاف الألوهية كالقدرة والإرادة وعلم الغيب كها وصف النصاري عيسي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، فقد قال عَمْلَيْنُالْضَلَاةَ فَاللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا يُعبد»، وَمَنْ أراد أن يعرف جليًّا اعتقاد هذه الطائفة فليطالع كتب مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - فإنه مذهبهم.. » إلى أن قال - رحمه الله -:

«وهذه الطائفة بريئة مما ينسب إليها الجاهلون، ومَنْ سَبَّها يأثم، والله أعلم بغيبه وأ- كم اهـ(١).

<sup>(</sup>۱) «نديم الأديب» ص (۱۱).



وكتب الأستاذ محمد كرد على - رحمه الله - فصلًا ممتعًا عن أصل الوهابية في كتابه «القديم والحديث»، ثُم قال في أهل نجد:

"وما ابن عبد الوهاب إلا داعية، هداهم من النضلال، وساقهم إلى الدين السمح، وإذا بدت شدة من بعضهم، فهي ناشئة من نشأة البادية، وقلها رأينا شعبًا من أهل الإسلام يغلب عليه التدين والصدق والإخلاص، مثل هؤلاء القوم. وقد اختبرنا عامتهم وخاصتهم، سنين طويلة، فلم نرهم حادوا عن الإسلام قيد غُلُوة (١)، وما يتهمهم به أعداؤهم، فزورٌ لا أصل له اه.

وقال الدكتور محمد عبد الله ماضي في كتابه «حاضر العالم الإسلامي»:

«كما بُعث الرسول محمد بن عبد الله صَلَّالْللهُ عَلَيْهُ بِين العرب، وهم في فوضى شاملة، وانحطاط عام، وتفكك وانحلال، ليس لهم وحدة تربطهم، ولا فكرة صالحة تجمعهم، فنشر مبادئ الإسلام بينهم، وجمعهم على التوحيد، فوحد بينهم في العقيدة، فأصبحوا يدينون بمبدأ واحد، ويعبدون الله وحده، فوحد بينهم في المظهر، وجعل منهم أمة واحدة عربية مسلمة، قوية عزيزة الجانب، وأقام لهم دولة على أساس من الدين الحنيف.

فكذلك أخذ المصلح الديني، والزعيم الإسلامي محمد بن عبد الوهاب في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، يدعو إلى تصحيح العقيدة، والرجوع إلى

<sup>(</sup>١) أي: مقدار رمية سهم، وتقدر بثلاث مائة ذراع إلى أربع مئة.

مبادئ الإسلام الصحيحة، واعتناقها من جديد بين النجديين، وكانوا قد فسدت عقيدتهم، وضلَّت سيرتهم»اهـ.

وقال الدكتور محمد ضياء الدين الريس أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة فؤاد الأول:

«والوهابيون يتبعون في فروع الأحكام حيث الفقه، مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وفي العقائد مذهب أهل السنة، وبخاصة - كما قررها وفسرها الإمام السني، العلامة ابن تيمية.

وابن تيمية هو الأستاذ المباشر لابن عبد الوهاب<sup>(۱)</sup>، وإن فصل بينهما أربعة قرون<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب محبًّا لابن تيمية، وما أحبَّ أحدًا من على الدين الدين الدين الدين المدين سبقوه، بعد الإمام أحمد بن حنبل، كما أحبَّ ابن تيمية» اهد. من «حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» لحسين خزعل ص (٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) ولئن وصف الأستاذ مالك بن نبي دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الـتراث الإسلامي بأنها: «تكوِّن الترسانة الفكرية التي لازالت تمد الحركات الإصلاحية بالأفكار النموذجية إلى اليوم» - كما في تقديمه لكتاب «حتى يغيروا ما بأنفسهم» لجودت سعيد ص (٩) - فإن المدعوة الوهابية هي الثمرة الكبرى لتلك البذور المباركة التي هيًّا تربتها وبذرها وسقاها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته العظام من بعده، وقد آتت أكلها «بعد حين» بإذن ربها مجسدة في المدعوة الوهابية التجديدية.



فقد قرأ كتبه <sup>(١)</sup> وتأثر كل التأثر، بتعاليمه.

والمبادئ الأساسية للدعوة الوهابية، هي تنقية معنى التوحيد من شوائب الشرك، ظاهرة وخفية، وإخلاص الدين لله، وعدم الالتجاء إلى غير الله، وعدم الغلو في تمجيد الرسول بها يخرجه عن حدود الطبيعة البشرية، وتحديد معنى الرسالة التي كلف بإبلاغها.

ومصادر العقيدة هي: الرجوع إلى مذهب السلف في فهم الدين، وتفسير آيات القرآن، وأحاديث الرسول خِنَالِلْلُهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلِيْكُمُ ع

وتكره الوهابية التعقيدات التي أدخلها المتكلمون والفلاسفة والصوفية، ولا مانع من الاجتهاد، كما يرون ضرورة القيام بواجب الجهاد.

وهذه الحركة كانت نهضة أخلاقية شاملة، ووثبة روحية جريئة ودعوة إلى دين الحق والإصلاح.

فقد أيقظت العقول الراقدة، وحركت المشاعر الخامدة، ودعت إلى إعادة النظر في الدين، لتصفية العقيدة، وتطهير العقول من الخرافات والأوهام، فقد احتوت على مبدأين، كان لهما أكبر الأثر في تطور العالم الإسلامي وتقدمه، وهما:

<sup>(</sup>۱) أولع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، حتى كان ينسخ الكثير منها، وتوجد حتى اليوم بالمتحف البريطاني في لندن كتب لسيخ الإسلام ابن تيمية بخط الإمام محمد بن عبد الوهاب - مجلة العربي - العدد (١٤٧) - فبراير ١٩٧١م - مقالة «الوهابية وزعيمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب» للشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ.

الدعوة إلى الرجوع إلى مذهب السلف - مع الاعتماد على الكتاب والسنة - وتقرير مبدأ الاجتهاد، فكان هذان المبدآن أساسًا لنهضة فلسفية روحية.

والواقع أن كل حركات الإصلاح التي ظهرت في الشرق، في القرن التاسع عشر، كانت مدينة للدعوة الوهابية، لتقرير هذه الأُصول.

ويمكن تحديد الصلة بينها وبين كل من هذه الحركات، إما عن طريق الاقتباس أو المحاكاة، أو مجرد التأثر» انتهى ملخصًا.

وقال الأستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابه «محمد بن عبد الوهاب» العقل الحر:

«الكلمة الطيبة كلمة مباركة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، لأنها كلمة الحق، والحق في ظل الله، يباركه وينتصر له.

ودعوة محمد بن عبد الوهاب من الكلم الطيب، لأنها تستند إلى الحق، وتدعو له، وتعمل في سبيله، لهذا كانت دعوة مباركة، وفيرة الثمر، كثيرة الخير.

لقد قام صاحبها، يدعو إلى الله، لا يبغي بهذا جاهًا، ولا يطلب سلطانًا، وإنها يضيء للناس معالم الطريق، ويكشف لهم المعاثر والمزالق التي أقامها الشيطان وأعوان الشيطان».

إلى أن قال: «والذي لا شك فيه، أن الدعوة الوهابية، كانت أشبه بالقذيفة الصارخة، تنفجر في جوف الليل، والناس نيام.

كانت صوتًا راعدًا أيقظ المجتمع الإسلامي كله، وأزعج طائر النوم المُحَوِّمَ على أوطانهم منذ أمد بعيد»اهـ.

### وقال الزركلي في «الأعلام» في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

"إنه كان ناهجًا منهج السلف الصالح، وداعيًا إلى التوحيد الخالص، ونبذ البدع، وتحطيم ما علق بالإسلام من الأوهام، وكانت دعوته الشعلة الأولى لليقظة الحديثة في العالم الإسلامي كله، تأثر بها رجال الإصلاح في الهند ومصر والعراق والشام وغيره "اهـ(١). مختصرًا.

### وقال الشيخ على طنطاوي - رحمه الله - في كتابه «محمد بن عبد الوهاب»:

«فشت البدع قبل ولادة الشيخ محمد، واعتقد الناس النفع والضرر بالرسول والصالحين، وبالقبور والأشجار، والقباب والمزارات، فيطلبون منهم الحاجات، ويرجعون في الشدائد إليهم، وينذرون لهم، وينبحون لهم، واشتد تعظيم الأموات.

وكان حظ نجد في هذه الجاهلية الجديدة أكبر الحظوظ، فقد اجتمع على أهله الجهل، والبداوة، والفقر، والانقسام في كل ناحية من نواحي نجد، من الأمراء، بمقدار ما كان فيها من القرى، ففي كل قرية أمير، وفي كل ناحية جمعية أمم، وكان في كل إمارة قبر، عليه بناء، أو شجرة لها أسطورة، يقوم عليها سادن من شياطين الإنس، يزين للناس الكفر، ويدعوهم إلى الاعتقاد بالقبر والذبح له، والتبرك به، والدعاء عنده.

<sup>(</sup>١) «الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٥٧)، وانظر نص كلام الزركلي، والتعليق عليه في كتاب «الانحرافات العقدية والعلمية» (٢/ ٣٦٤-٣٧٢).

ثم ذكر شجرة تسمى «شجرة الذئب»، وقبر «زيد بن الخطاب» وذلك على سبيل المثال.

قال: وكان العلماء قلة، والحكام عتاه ظلمة، والناس فوضى يغزو بعضهم بعضًا، ويعْدُو قويهم على ضعيفهم.

في تلك البيئة نشأ «محمد بن عبد الوهاب» - رحمه الله - فرأى شمس الإسلام إلى أفول، ورأى ظلمة الكفر إلى امتداد وشمول.

وأراد الله له الخير، فقدر له أن يكون أحد الذين أخبر الرسول أنهم يبعثون ليجددوا لهذه الأمة دينها، بل لقد كان أحق بهذا الوصف من كل من وُصِفَ به في تاريخنا.

فقد حقق الله على يديه عودة نجد إلى التوحيد الصحيح، والدين الحق، والألفة بعد الاختلاف، والوَحدة بعد الانقسام.

ولا أقول: إن الرجل كامل، فالكمال لله، ولا أقول: إنه معصوم، فالعصمة للأنبياء، ولا أقول: إنه عارٍ عن العيوب والأخطاء.

ولكن أقول: إن هذه اليقظة، التي عمت نجدًا ثم امتدت حتى جاوزته إلى أطراف الجزيرة، ثم إلى ما حولها، ثم امتدت حتى وصلت إلى آخر بلاد الإسلام ليست إلا حسنة من حسناته عند الله إن شاء الله اله.

### وقال الأستاذ محمد جلال كشك - رحمه الله وعفا عنه -

«ونحن إذ نصف (الوهابية) بأنها أول استجابة للتحدي الذي حيَّم على العالم الإسلامي، فلأنها أول حركة تعلن أن هناك خطأ في المجتمع الإسلامي يجب

إصلاحه، وهي أول حركة تقول: إن الحل هو في العودة إلى الإسلام، وليس بتَخَطِّيه، أو البحث عن حل عصري، ثم هي أول حركة تجرب ذلك فعلا، وتثبت نجاحه، فأعطت زخمًا وقناعة طوال القرنين التاليين، وما زالت، وكل الثورات الإسلامية في القرنين التاسع عشر والعشرين ضد الغزو الأوروبي ستحمل في طياتها بذرة وهابية، وحجة وأمل بتحقيق ما حققه السعوديون في جزيرة العرب»(١)اه.

#### وقال - أيضًا -:

"إذا كان محمد بن عبد الوهاب من ناحية العقيدة ليس بمبتدع، فه و من الناحية السياسية، مجدد ومبتدع (٢) ومبدع، لقد استطاع أن يوقف حركة التاريخ، ويلوي عنق الأحداث التي كانت تدفع العالم الإسلامي دفعًا إلى التغريب، فمع الهزيمة الشاملة التي أصابت العالم الإسلامي أمام الغزو الأوروبي الذي كاد أن يشبه القدر المحتوم.. كان الظن أو اتجاه الأحداث، هو خضوع العالم الإسلامي للقانون الحضاري العام، وهو فناء المهزوم بالاندماج في حضارة المنتصر، فجاء الشيخ من أعاق نجد يعلن أن الإسلام هو الطريق، وأن المشكلة ليست في العقيدة، بل في الانحراف عنها، وأن العودة إلى جوهرها الصافي كفيل بإعطاء

<sup>(</sup>١) «السعوديون والحل الإسلامي» ص (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) يقصد هنا الابتداع بمعناه اللغوي، وليس الشرعي.

المسلمين القدرة على مواجهة التحدي الأوروبي وقهره (١).. صحيح أنه لم يواجه قوة أوروبية بشكل مباشر وشامل، لا هو ولا خلفاؤه، فقد شغلتهم حروبهم مع الرافضين المسلمين والعرب، إلا أن انتصاراتهم على التخلف، وقدرتهم على خلق المحارب الذي يكاد أن لا يُقهر، عززت حجة الرافضين لمنطق الهزيمة، وأبقت الفرضية مطروحة إلى اليوم، وهي اكتساب القوة المادية، بنفس الأسلوب الذي اكتسبها به أجدادنا المسلمون الأوائل»(٢)اهـ.

#### وقال - أيضًا - رحمه الله -:

«فالدولة السعودية، أو الثورة الوهابية كانت ضد التخلف العثماني، كانت محاولة للإفلات من السفينة العثمانية الغارقة، والتي لم يبق بها إلا طابور انكشاري يعترض طريق كل من يحاول سد خروق السفينة»(٣).

<sup>(</sup>۱) وهذا عكس خط «محمد علي» وهو الاستجابة للتحدي الغربي عن طريق التغريب وتقليد الغرب، وكأنه قال: «فلنمتلك تكنولوجيا الغرب ولو تخلينا عن الإسلام، أو على الأقل بحصر الدين في المسجد والبيت، ... وهكذا بدأ الحوار الدامي بين: إسلام بلا تكنولوجيا، وتكنولوجيا بلا إسلام».

<sup>(</sup>٢) «السعوديون والحل الإسلامي» ص (١٠٩).

<sup>(</sup>٣) «نفسه» ص (١٠٣)، ولقد وصف المؤرخ «توينبي» الكارثة التي كانت تواجه العالم الإسلامي، فقال: «في أقل من قرن، لم يقتصر الأمر على الإحداق بالعالم الإسلامي، بل أمكن تطويقه تمامًا، ووضع الطوق حول رقبة الفريسة... وانقض الجانبان أوروبا الغربية وروسيا على فريسة عاجزة عجزًا واضحًا.. وبالنسبة للجانب الإسلامي، أصبح الموقف هو محاولة الإفلات من ذلك المأزق =العصيب»، وصحيح أن الانتفاضة العثمانية، قد صدت الغزوة الأوروبية، وأبقتها أكثر من



### الوهابية زلزال نفسي بنَّاء

إن حركة التجديد التي قام بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - كانت بمثابة زلزال نفسي بَنَّاء بعث الحيوية والحركة والنشاط في الأمة الإسلامية، وأيقظها من سُباتها، وأعاد إليها شبابها ونضارتها.

ومما يلفت النظر في تلك الحركة التجديدية أن ثمارها وبركاتها وآثارها تخطت حدود المكان فملأت آفاق الأرض، وتخطت حدود الزمان فتجاوزت القرن الثاني عشر إلى عصرنا الحاضر.

ثلاثة قرون بعيدة عن العالم العربي، أو قلب العالم الإسلامي، إلا أنها كانت انتفاضة عسكرية، وليست بعثًا حضاريًّا، انتصرت فيها روح الجهاد الإسلامية، ولم تنتصر روحه الحضارية، بل ربها كانت هذه الانتفاضة، هي عامل من أهم عوامل الهزيمة الشاملة، فقد أخفت حقيقة وخطورة التحدي، بل أعطت اطمئنانًا كاذبًا، وخدرًا لذيذًا لأمة كانت تغالب النعاس، فزعة من هجهات الأوروبيين، فجاء النصر العثماني، يغريها بالنوم، فأمة محمد بخير، وادعوا للسلطان بالنصر فقد رد العثمانيون البرابرة الفرنجة على أعقابهم. ومن ثم زال الشعور بالتحدي في ذات الوقت الذي وصل فيه التحدي إلى ذروته، ودخل أخطر مراحله. وضع المسلمون مصيرهم في يد الأستانة، واعتبروا الدفاع عن أرضهم مسئولية الدولة التي كانت أول دولة إسلامية، منذ العصر العباسي ونسى المسلمون العثمانيون، العالم الإسلامي الهائل خارج نطاق السلطنة، ووقفوا متفرجين غير ونسى المسلمون العثمانيون، العالم الإسلامي الهائل خارج نطاق السلطنة، ووقفوا متفرجين غير الوهن في القلب، وتعفن الجهاز العثماني، بينها زادت اتكالية الشعوب العربية، فقد عزهم العثمانيون عن مهام الدفاع أو البناء الحضاري، واكتفوا منهم بقراءة البخاري لنصر الأسطول العثماني، وعويل الخزينة المثقوبة» هد. من «السعوديون» ص (١٠٣).

وعلى كثرة ما أُلِّف في الدفاع عن «الوهابية» وعن إمامها، لكنها لا تـزال بحاجة إلى من يسبر أغوارها، ويستخرج كنوزها المخبوءة.

إن معظم الدراسات حول هذه الحركة التجديدية كانت دراسات وصفية (١)، تُعنى بالسردِ التاريخي للوقائع والأحداث، أو تختص بدفع شبهات الخصوم في القضايا التقليدية التي استهلكت كثيرًا من الطاقات، وأهدرت كثيرًا من أوقات الذين اضطروا للتصدي لها، مع ما فيها من الفوائد العظيمة بالنظر إلى سهام الشبهات التي صوبها خصومها لصد الناس عنها.

ولعله آن الأوان لكي تُنتَدَبَ طائفةٌ من المختصين المؤهّلين فتخرج لنا دراسة تحليلية عميقة، تسلط الضوء على سر نجاح هذه الدعوة هذا النجاح الفائق، وتُبْحِرُ في أعهاق نفسية هذا الرجل «الأمة»، وتكشف لنا أغوار تلك الشخصية «الفذة» التي يندر أن يجود التاريخ بمثلها.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) باستثناء دراسات قليلة جمعت بين السرد التاريخي مع تحليل الوقائع والأحداث، من أبرزها: «السعوديون والحل الإسلامي» لمحمد جلال كشك - رحمه الله -، و «الدولة السعودية» للأستاذ أحمد رائف - وفقه الله تعالى -.

### من ثمارهم تعرفونهم

ولئن كانت مراتب الشخصيات التاريخية الفذة تُحَدَّدُ - ضمن ما تحدد - بالبصمة التي طَبَعَتْها في تاريخ البشرية، وبالآثار التي تركتها في الدنيا، فإن ابن عبد الوهاب بهذا المقياس يتقدم على كثيرين ممن أُعْطُوا هذه المنزلة.

قال الشيخ عثمان بن بشر النجدي - رحمه الله تعالى - في ترجمته للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -:

(وأما محمد فهو شيخ الإسلام والحبر الهام، الذي عمت بركة علمه الأنام، فنصر السنة، وعظمت به من الله المنة، بعدما كان الإسلام غريبًا، فقام بهذا الدين، ولم يكن في البلاد إلا اسمه، وانتشر في الآفاق، فكل امرئ أخذ منه حظه وقسمته.

ونشرت راية الجهاد بعد أن كانت فتنًا وقتالًا، وعرف التوحيد الصغير والكبير بعد أن كان لا يعرفه إلا الخواص، واجتمع الناس على الصلوات والدروس والسؤال عن أصل الإسلام وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومعاني قراءتها، وتعلمها الصغير والكبير، والقارئ والأمي بعد أن كان لا يعرفه إلا الخصائص، وانتفع بعلمه أهل الآفاق، لأنهم يسألون عما يأمر به وينهى عنه فيقال لهم: يأمر بأمر التوحيد، وينهى عن المنكر. ويقال لهم: إن أهل نجد يمقتونكم بذلك فانتهى أناس كثير من أهل الآفاق بسبب ما سمعوا من أوامره ونواهيه، وهَدَمَ المسلمون ببركة علمه جميع القباب والمشاهد التي بنيت على القبور وغيرها من جميع المواضع الشركية في أقاصي الأقطار من الحرمين واليمن وتهامة وعمان والإحساء ونجد وغير ذلك، حتى لا تجد في جميع من شملته ولاية

المسلمين الشرك الأصغر فضلًا عن غيره، حاشا الرياء الذي قال فيه النبي وَلَمُ اللّهُ اللّهُ الله النه أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل (١). وأمر جميع أهل البلدان من أهل النواحي يسألون الناس في المساجد كل يوم بعد صلاة الصبح وبين العشاءين عن معرفة الأصول: وهي معرفة الله، ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة أركانه، وما ورد عليها من أدلة من القرآن، ومعرفة محمد وَلَمُ اللّهُ ونسبه ومبعثه وهجرته، وأول ما دعا إليه: وهي لا إله إلا الله ومعرفة معناها، والبعث بعد الموت وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وفروض الوضوء ونواقضه، وما يتبع ذلك من تحقيق التوحيد من أنواع العبادة التي لا تنبغي إلا لله كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة وغير ذلك.

وبالجملة فمحاسنه وفضائله أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تُذكر. ولو بسطت القول فيها لا تسع الأسفار، ولكن هذه قطرة من بحر فضائله على وجه الاختصار. وكفى بفضله شرفًا ما حصل بسببه من إزالة البدع، واجتماع المسلمين وتقويم الجماعات والجمع، وتجديد الدين بعد دروسه، وقطع أصول الشرك بعد غروسه.

كان - رحمه الله تعالى - هو الذي يجهز الجيوش، ويبعث السرايا، ويكاتب

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٢/ ٢٩٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٦٨) بأطول من هذا، وصحح الألباني الشطر المذكور هنا بمعناه بشواهده، انظر: «السلسلة الضعيفة» (٨/ ٢٢٩) رقم (٣٧٥٥).



أهل البلدان ويكاتبونه، فلم يزل مجاهدًا حتى أذعن أهل نجد وتابعوا، وعمل فيها بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبايعوا، فعمرت نجد بعد خرابها، وصلحت بعد فسادها، ونال الفخر والملك من آواه، وصاروا ملوكًا بعد الذل والقتال. وهكذا كل من نصر الشريعة من قديم الزمان وحديثه الله يظهره على أعداه، ويجعله مالكًا لمن عاداه)اهر(١).

وفتش في مشارق الأرض ومغاربها عن المنصفين من أهل الإسلام، بل من غيرهم، تجدهم مُجْمِعين على أن دعوة الشيخ كانت دعوة تجديدية خالصة أعادت فهم الإسلام كما كان في خير القرون، وتجدهم يشيدون بآثارها المباركة التي امتدت لتشمل الصحوة الإسلامية المباركة في العالم الإسلامي اليوم.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) «المختار المصون من أعلام القرون» (٣/ ١٩١٠،١٩٠٩) نقلًا عن: «عنوان المجد في تاريخ نجد»..

### الوهابية ثورة «ثقافية»

لما تجهز شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - من بلد العيينة إلى حج بيت الله الحرام، وقضى حجه، سار إلى المدينة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام -، فلما وصلها وجد فيها الشيخ العالم عبد الله بن إبراهيم بن سيف من آل سيف رؤساء بلد «المجمّعَة» القرية المعروفة في ناحية «سدير»، فأخذ الشيخ محمد عنه.

قال الشيخ محمد - رحمه الله -: كنت عنده يومًا، فقال لي: «تريد أن أُرِيكَ سلاحًا أعددته للمَجْمَعَةِ؟» قلت: نعم، فأدخلني منزلًا عنده فيه كتب كثيرة، وقال: «هذا الذي أعددنا لها»(١).

لا شك أن هذا الموقف قد انطبع في نفس شيخ الإسلام، وأنه أثّر في طبيعة دعوته، فإن شيخ الإسلام لم يتفرغ للدعوة إلا بعد أن تفرغ للعلم، ونهل منه، وأسس دعوته على العلم والبراهين، والحجج والأدلة (٢)، وصدق الشاعر إذ يقول: قد يكونُ الرمحُ مِن سِنِّ القلم ومن العلم حضاراتُ الأمم

<sup>(</sup>١) «نفس المرجع» (٣/ ١٨٩٨).

<sup>(</sup>٢) كان شيخ الإسلام يطلب الكتب من الأمصار، وفي إحدى مراسلاته كتب: "وتعرف حرصي على الكتب»، وكانت الكتب أول ما يبحث عنه هو وتلاميذه عندما يفتحون بلدًا، أو حتى وهم في المنافي، وانظر: "السعوديون والحل الإسلامي» ص (٩٦)، وانظر ما يأتي ص (٩٤،٩٣).



لقد أولى شيخ الإسلام «سلاح العلم» و «رمح القلم» اهتمامًا أولويًّا في مسار دعوته، ولم يقتصر على استقطاب «النخبة» أو «الصفوة»(١) - على حد تعبيرنا المعاصر -، وإنها تمدد اهتمامه البالغ حتى طال «رجل الشارع» - على حد تعبيرنا اليوم أيضًا -.

فقد أمرهم - أي عوام أهل نجد - بتعلم أصول الإسلام وشرائطه ، وسائر أحكام الدين، وأمر جميع أهل البلاد بالمذاكرة في المساجد كل يوم بعد صلاة الصبح وبين العشاءين بمعرفة الله ، ومعرفة دين الإسلام ، ومعرفة أركانه ، ومعرفة النبي وَيَنْ العُشَاءِينَ ونسبه ومبعثه وهجرته ، وأول ما دعا إليه كلمة التوحيد ، وسائر العبادات التي لا تنبغي إلا لله ، كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والخشية والرغبة والتوكل والإنابة وغير ذلك ، فلم يبق أحد من عوام نجد جاهلًا بأحكام دين الإسلام ، بل كلهم تعلموا ذلك ، بعد أن كانوا جاهلين إلا الخواص منهم ».

لقد كان أهل نجد في نهاية من الجهالة والضلال فنشرت الدعوة فيهم علوم الشريعة المطهرة وآلاتها، وأصبحت الدرعية كعبة العلوم والمعارف وانتشر العلم في جميع الطبقات حتى قال المؤرخون:

<sup>(</sup>۱) لم تكن دعوة الشيخ دعوة «نخبوية» متعالية تستقطب الفئة المتعلمة فقط، أو تستهدف ذوي الوجاهة الاجتماعية والسلطة السياسية والقوة الاقتصادية، وإنها كانت دعوة «جماهيرية» تهتم بصياغة كل فرد في المجتمع صياغة جديدة، بحيث يتحول بعد تهذيبه من حجر خام مبعشر الأبعاد إلى لَبِنَةٍ قد هُذّبت أبعادُها الستة، وصلحت لأن تكون جزءًا من البنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضًا، وانظر: «السعوديون والحل الإسلامي» ص (٩٦،٩٥).

«أصبح الراعي يرعى المواشي في الفيافي ولوح التعليم في عنقه»، وكان بعضهم من شدة شغفه وحبه للعلم يعمل بالليل بالأجرة، وفي النهار يحضر الدرس.

ويقول الشيخ عبد الرحمن سليمان الرويشد وهو يوضح مكانة «التعليم الإلزامي» أو بعبارته هو «التثقيف الإجباري» في دعوة شيخ الإسلام - رحمه الله -:

(من الأشياء التي يهارسها الوهابيون كربط للإصلاح العقائدي ومعايشة التخلق بأخلاق الدين على علم وبصيرة: إلـزام فئـات الأمـة ممـن حُرِمـوا نعمـة التعليم وأشباههم بتعلم كلهات في العقيدة، والدين، والأخلاق، تتضمن معرفـة الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها.

فالأصل الأول: هو معرفة الرب والإله، ومعنى كلمة رب وكلمة إله، والدليل على تلك المعرفة من الآيات والمخلوقات الظاهرة، ومعنى العبادة وأنواعها، وحكم من صرف شيئًا منها لغير الله، وأدلة ذلك من القرآن الكريم.

والأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأدلة الصلاة والزكاة والحج والصوم من القرآن الكريم، ومعنى الإيان والإحسان وأدلتها من الكتاب والسنة.

والأصل الثالث: معرفة النبي محمد صَلَّاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ ونسبه وبلده ورسالته وهجرته، ومعنى الهجرة ووجوبها إلى قيام الساعة، وبعثة الرسول العامة إلى الثقلين، ورسالة الأنبياء عمومًا وموته - عليه السلام -، ومعنى البعث والإيهان به وكفر من جحده، ومعرفة أول الرسل وآخرهم، ومعنى الطاغوت ووجوب

الكفر به. ثم شروط الصلاة وواجباتها وفروض الوضوء وشروطه ونواقضه، إلى غير ذلك مما يلزم لصحة الصلاة من القراءة والتكبير ومعرفة الأركان والمبطلات.

هذه الحملة الثقافية النادرة في نوعها كانت من أهم التعليهات التي أكدها ابن عبد الوهاب، وألزم الناس بها بعد صلاة الفجر في المسجد، فيقوم إمام المسجد كل يوم باستدعاء فرد أو فردين ويساعده على تلقين تلك المعلومات على طريقة السؤال والجواب، وقد استمر العمل بتلك الطريقة حتى انتشر التعليم، وأصبحت هذه المعلومات ضمن المقررات الدراسية، وليس ما يلقن أو يثقف به عامة الناس معلومات مشبوهة، ولا كلهات فارغة تربط بالولاء لغير الله وتتجه إلى غير شريعته، كها حاول أعداء السلفية أن يشيعوه ويثيروه حول ذلك التثقيف الجهاعي)اهـ(١).

هكذا كان «نور العلم» يطارد «ظلمات الجهل»، فيبددها، ويحل محلَّها فتستبصر العقول، وتستنير القلوب، وتتهذب النفوس.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) «الوهابية حركة الفكر والدولة» ص(٢٧،٢٦).

## أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التجديدية

ولعل من أهم أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - بعد توفيق الله - عزَّ وَجلَّ -:

- (١) أنها انطلقت من التوحيد الذي هو أساس دعوة جميع الأنبياء، ووفَّت العقيدة حقها، ونبذت كل صور الشرك والوثنية.
- (٢) أنها جسَّدت منهجَ أهلِ السنة والجهاعة في أجلى صوره، وأنها سارت على خطى المجددين السابقين وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى -، ومعلوم أن النبي صَّلُولْللَّهُ عَلَيْهُ سَلِّ ربط بين إعادة التمكين للإسلام وبين التزام هذا المنهج في قوله صَلَوْلللَّهُ عَلَيْهُ سَلِّكُ : «ثُمَّ تَكُون خِلافَةٍ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ».

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: «أُخبرك أني - ولله الحمد - مُتَّبع، ولست بمبتدع، عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجاعة، الذي عليه أئمة المسلمين؛ مثل: الأئمة الأربعة، وأتباعهم إلى يوم القيامة، لكني بيَّنت للناس إخلاص الدين لله، ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم، وعن إشراكهم فيما يُعبد الله به، من الذبح والنذر والتوكل والسجود، وغير ذلك مما هو حق لله الذي لا يشركه فيه مكك



مقرب، ولا نبي مرسل، وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو الذي عليه أهل السنة والجهاعة»اهـ(١).

(٣) شخصية الإمام المجدد - رحمه الله تعالى - المتميزة بالرسوخ في العلم والعمل، والزهد، والتضحية، والإخلاص، ولعل عبقرية هذه الشخصية تكمن في إخلاصه وتجرده، وصدقه الشديد في دعوته، وغيرته الشديدة على حقائق التوحيد، وصبره على الشدائد، «ونكران الذات»، فمع أنه الرجل الأول في الدعوة فإنك لا تلمس أثرًا لطغيان السرانا»، فكان لا يدعو إلى «نفسه»، ولا يسعى لبناء مجد شخصي، وإنها: ﴿ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣].

قال ابن بشر في ترجمته للشيخ - رحمه الله تعالى -:

(ثم دخلت السنة السادسة بعد المائتين والألف:

وفي هذه السنة توفي الشيخ شيخ الإسلام مفيد الأنام قاطع المبتدعين، مشيد أعلام الدين، مقرر دلائل البراهين، محيي معالم الدين بعد دروسها، ومظهر آيات التوحيد بعد أفول أقهارها وشموسها.

كان الشيخ - رحمه الله تعالى - كثير الذكر لله قبل منا يفتر لسانه من قبول «سبحان الله، والحمد لله، ولا إلىه إلا الله، والله أكبر»، وكنان إذا جلس النياس

<sup>(</sup>١) «مؤلفات الشيخ الإمام» (٥/ ٣٦).

ينتظرونه يعلمون إقباله إليهم قبل أن يروه من كثرة لهجه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.

وكان عطاؤه عطاء من وثق بالله لا يخشى الفقر، بحيث إنه يهب الزكاة والغنيمة في موضع واحد لا يقوم معه منها شيء، ويتحمل الدَّين الكثير لأضيافه والوافدين إليه، وعليه الهيبة العظيمة التي ما سمعنا بها اتفقت لغيره من العلاء والرؤساء وغيرهم، وهذا شيء وضعه الله في القلوب وإلا فها علمنا أحدًا ألين ولا أخفض جنابًا منه لطالب العلم أو سائل أو ذي حاجة أو مقتبس فائدة. وكان له مجالس عديدة في التدريس كل يوم وكل وقت في التوحيد والتفسير والفقه وغيرها)اهـ(١).

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) «المختار المصون» (۳/ ۱۹۰۸).

### الرجل الأمة

إن الذي بقى من شخص الإمام المجدد سطور خطها يَراعُه، وطبعتها المطابع الحديثة، ومع ذلك فأنت تحس «بنَفَسِه» حاضرًا في سطوره النابضة بالحيوية، المشرقة بالبساطة والسلاسة، فلا تقعر، ولا تكلف، ولا تنطع، وحين تقرأ كلماتِهِ فإنك تشعر أنك لا تتعامل مع حبر وورق، ولكن مع إنسان حي يخاطب روحك، وينفذ تأثير سطوره إلى أعهاق وجدانك، وكأن كلماته جمرات وقادة تنبعث منها الطاقة النورانية والحرارية فتؤزك أزًّا إلى التحرك ونبذ السكون، وتفعل في قلبك ما يفعله الوقود في غرفة الاشتعال داخل محرك السيارة.

إنا التوحيد إيجاب وسلب فها في النفس عزم ومضاء «لا» و «إلا» قصوة قصاهرة لها في القلب فعلُ الكهرباء

لقد صنف هذا الرجل مصنفات عظيمة البركة، كثيرة النفع على نفس السَّنَن الذي سبقه إليه المصنفون، لكن من قَدَرَ على أن يؤلِّفَ «أمة»، ويصنفَ «رجالًا» كما فعل الرجل «الأمة»؟!

(٤) ومن أقوى أسباب نجاح الدعوة التجديدية تلك اللحظات التاريخية التي شهدت أروع تحول فكري وسياسي واجتاعي في قلب الجزيرة العربية في ذلك العصر، حين التحم «التوحيد» و«الحديد»، والتقي «القرآن» و «السلطان»، واندمجت «قوة العقيدة والملة» في «قوة السلطة والدولة» مُمَثَّلتَيْنِ في شَخْصَي الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، ووقعا الأحرف

الأولى بالتزام تأليف السفر الضخم النابض بالحياة والإيهان والتقوى في صورة من أجمل مشاهد أيام الإسلام في العصور المتأخرة، أضف إلى ذلك وجود قاعدة أرضية في الدرعية يأوى وينحاز إليها الداعية وأنصاره، فصارت مركز الدعوة ومنطلقها.

لقد كانت مرحلة تحول تاريخي يقول فيه «فيليب حتى» في كتابه «تاريخ العرب»:

«إن تاريخ الجزيرة العربية الحديث يبتدئ منذ منتصف القرن الثاني عشر الهجري حين ظهور حركة الموحدين في الجزيرة العربية، وحين شاركت قوة الدين سلطة الحكم»اه.





## حول مصطلح «الوهابية»

كان مصطلح «الوهابية» - أولَ ما ذاع وانتشر - اصطلاحًا سياسيًا مغرضًا يرمي إلى التنفير عن الدعوة وأهلها، وكانوا يريدون بالوهابية أتباع أئمة الدعوة السلفية التي قام بها في نجد شيخ الإسلام، مع أنه وأتباعه ليس لهم مذهب خاص، بل هم في العقيدة على معتقد السلف الصالح، والأئمة الأربعة، ومن تبعهم بإحسان، وهم في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة والحديث، وهم لم يختصوا بشيء يقتضي تسميتهم بالوهابية، ولم يبتدعوا جديدًا، ولأن القائم بالدعوة ليس هو عبد الوهاب، وإنه هو ابنه الشيخ محمد، فهم المحمديون أصلًا وفرعًا، ثم إن الوهابية على أية حال هي نسبة إلى الله - تَعَالَىٰ - الوهاب، فهو الذي وهبهم الهداية والعلم والعمل.

إِن كَان تُوحِيدُ الإلهِ تَوَهُّبًا يَا ربِّ! فاشهد أنني وهَّابي

واقتباسًا من قول الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -:

إِن كَان رفْضًا حُبُّ آلِ محمدٍ فليشهدِ التقلانِ أني رافضي

أجاب العلامة الشيخ «ملاعمران بن رضوان» مبينًا أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وردَّ على من يُعَيِّرون أهلَ التوحيد بوصف «الوهابية» فقال - رحمه الله تعالى -:

إن كان تابعُ أحمدٍ متوهِّبا فأنا اللَّقِرُّ بأنني وهَّابي أنفي المتفردِ الوهَّابِ أنفي الشريكَ عن الإلهِ فليس لي ربُّ سوى المتفردِ الوهَّابِ لا رقيةٌ تُرجى ولا وثن ولا قبرُ له سببٌ من الأسباب أيضًا ولست مُعَلِّقًا لتَمِيمَة أو حَلْقَةٍ أو وَدْعَةٍ أو نابِ لرجاء نفعٍ أو لدفعِ بلية الله ينفعني ويدفع ما بي(١)

وقد عاملهم الله بنقيض ما قصدوا من ذم الوهابية بهذا اللقب، فصار هذا الاسم الآن عَلَمًا على متبعي الكتاب والسنة، والتمسك بالدليل، ومذهب السلف، ومحاربة البدع والخرافات، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

### وفي هذا يقول الشيخ عبد الرحمن سليان الرويشد:

«لم يكن إطلاق كلمة (الوهابية) التي يراد بها التعريف بأصحاب الفكرة السلفية شائع الاستعمال في وسط السلفيين أنفسهم، بل كان أكثرهم يتهيب إطلاقه على الفكرة السلفية.

وقد يتورع الكثيرون من نعت القائمين بها بذلك الوصف، باعتباره وصفًا عدوانيًّا كان يُقصد به بلبلة الأفكار والتشويه، وإطلاق المزيد من الضباب لعرقلة مسيرة الدعوة، وحجب الرؤية عن حقائق أهدافها.

<sup>(</sup>١) «الهدية السنية» ص(٤٢).



وبمرور الزمن، وإصابة محاولات التضليل بالعجز عن أداء دورها الهدام، تحول ذلك اللقب بصورة تدريجية إلى مجرد لقب لا يحمل أيَّ طابَع للإحساس باستفزاز المشاعر، أو أي معنى من معاني الإساءة، وصار مجرد تعريف ميِّز لأصحاب الفكرة السلفية، وماهية الدعوة التي بشر بها الشيخ الإمام محمد بسن عبد الوهاب، وأصبح هذا اللقب شائعًا ورائجًا بين الكُتَّاب والمؤرخين، الشرقيين والغربيين على حد سواء.

وبالتالي فليس هناك ما يسوِّغ هجر استعمال تلك الكلمة، كتعريف شائع، أو تعبير يُستخدم في إطاره الصحيح للرمز إلى المضمون الفكري المقصود: وهو التمسك بالكتاب والسنة، ومحاربة مظاهر الشرك والبدع، وما زُجَّ به في العقيدة السلفية، وأُدخِلَ عليها من انحراف، مع ضرورة العيش في ظل قيادة إسلامية عادلة تُحكِّم الشريعة، وتلتزم تطبيق منهجها عملًا، وتحمل الرعية على امتثال ذلك بأسلوبي الترغيب والترهيب» (١) اهد.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) «الوهابية حركة الفكر والدولة» ص (٦،٥).

# التضليل الإعلامي والصدعن سبيل الله

لقد واجهت الدعوة التجديدية الوهابية أخطارًا عديدة، ولكن أخطر ما واجهته سلاح الدعاية والإعلام الكاذب، المتمثل في الكتابات والنشرات التي هاجمت الوهابية هجومًا ظالًا غاشمًا (١) قفزت فيه على كل المعايير الإسلامية والأخلاقية (٢)، فضلًا عن الأمانة العلمية.

وأشهر ما نُسب إليه من الأكاذيب(٣) دعوى أنه من الخوارج، وانتقاصه لرسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ الله عَلَى العموم، بل بلغ ظلم دحلان أن

<sup>(</sup>۱) ومما ضاعف تأثير هذه الحملات بطء التواصل بين نجد وبين سائر الأقطار، ويكفي للتدليل على مداه أن خبر دخول الوهابيين مكة وصل القاهرة بعد وقوعه بخمسة وثلاثين يومًا، انظر: «الدولة السعودية» ص (٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) ولعل أقبح مظاهر التطاول «غير الأخلاقي» ما ادُّعِي أنه كتاب «مستر همفر» الذي اختلقه من لا خلاق له، والذي لا يستحق سوى أن ينبذ نبذ النواة، ويُعرضَ عنه، انظر: مجلة «الأصالة» الأعداد (٣٣،٣٢،٣١) مقالات السيخ مالك شعبان، ومثله: قنول محمد بن فيروز (ت٦٢١٦هـ) في تقريظه لكتاب «الصواعق والرعود» للزبيري (ت١٢٥هـ)، جاء فيه قوله: «..بل لعل الشيخ - يعني عبد الوهاب - غفل عن مواقعة أمّه، فسبقه الشيطان إليها فكان أبا هذا المارد» اهد. كما في «مصلح مظلوم ومفترى عليه» للأستاذ مسعود الندوي ص (٢٠١) فهل يفتقر صاحب حقّ إلى أن ينحط إلى مثل هذا القاع السحيق ليؤيد مذهبه، أو لينازل خصمه؟! أم أنه والمهتان؟!

<sup>(</sup>٣) انظر «الانحرافات العقدية» (١/ ٢٢٥).

قال في كتاب «الدرر السَّنِية في الرد على الوهابية»: «والظاهر من حال محمد بن عبد الوهاب أنه يدعي النبوة، إلا أنه ما قدر على إظهار التصريح بذلك»، وقال دحلان (۱): «وكان في أول أمره مولعًا بمطالعة أخبار من ادعى النبوة كاذبًا كمُسيلمة الكذاب، وسجاح، والأسود العنبي، وطليحة الأسدي، وأضرابهم، فكأنه يضمر في نفسه دعوى النبوة، ولو أمكنه إظهار هذه الدعوة لأظهر ما، وكان يقول لأتباعه: إني آتيكم بدين جديد، ويظهر ذلك من أقواله وأفعاله) إلخ (٢).

ويقول السهسواني بعد أن ذكر جملة من أكاذيبه: «الجواب على هذه الأقوال كلها أنها - على طولها وكثرتها - كاذبة خبيثة، فلا تعجبك كثرة الخبيث»اهـ (٣).

والعجيب أن بعض الموتورين يأبون - في عصر الاتصالات - إلا أن ينفخوا الروح من جديد، في رماد الكتب التي صنفها أعداء الشيخ ودعوته، فيعيدون طبعها، ويوزعونها مجانًا، ولا ينسون أن يخفوا أساءهم وأساء مطابعهم لأنهم خفافيش ظلام لا تطيق المواجهة في النور، وهؤلاء قوم يسيرون عكس اتجاه حركة التاريخ التي داست على هذا التراث المتعفن وسحقته، وهم يسيئون إلى أنفسهم، ويهدرون أموالهم هباءً، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون.

<sup>(</sup>١) أحمد بن زيني دحلان كان مفتي الشافعية بمكة (ت ١٣٠٤هـ)، وقد هاجم الدعوة الوهابية وانتقدها في كتابه «الدرر السنية في الرد على الوهابية»، حشاه بالكذب والافتراء.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدرر السنية» ص (١٦٠-١٦٢)، و «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» للسهسواني ص (٤٧٨،٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) «صيانة الإنسان» ص (٤٧٩).

# أشاهد من أهلها

ومن سوء حظ أعداء الدعوة السلفية الوهابية أن الله - سُبحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -، كما بارك في علم ودعوة شيخ الإسلام - رحمه الله - بارك في أبنائه وذريته وتلامذته فبرز منهم علماء ربانيون أفذاذ استعملهم الله - تَعَالَىٰ - في الذب عن دعوة التوحيد بكل كفاءة واقتدار جيلًا بعد جيل، فصنفوا الكتب(١) للرد على الدعايات المغرضة بأسلوب علمي رصين يحيلها هباءًا منثورًا، وهذه الخاصية العظيمة جعلت المؤرخ التركي «جودت باشا» - وهو شاهد من أهلها - يقر ويعترف بضعف وضحالة حجة كل من صنفوا ضد الوهابية مقارنة بكتابات علمائها الراسخين، فقال:

"إن الرد على الوهابية يستوجب ثقافة واسعة، ومعرفة بأحوال البلاد العربية الدينية والاجتهاعية والسياسية، ووقوفًا على علوم الدين، واطلاعًا واسعًا على الحركات الفلسفية، ومقدرة على الجدل والإقناع.. وكل ذلك مفقود عند العلهاء الذين ردوا على الوهابية، وكل ردودهم مشحونة بالسخف والهراء.. وإنهم يقدمون بأيديهم وسيلة للسخرية منهم ومن ردودهم.. "(٢)اه.

<sup>(</sup>١) وقد رصد الشيخ/ مشهور حسن سلمان الكتب التي هاجمت الدعوة الوهابية فبلغت عنده اثنين وسبعين كتابًا، ذكرها في كتابه: «كتب حذر منها العلماء» (١/ ٢٥٠-٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) «الوهابية حركة الفكر والدولة» ص (٣١،٣٠).

### تدليس رخيص

لقد بلغ التدليس ببعض المشنعين إلى حد أنهم نسبوا الوهابية إلى دعوة خارجية إباضية في شهال أفريقية، دُفن خبرها في سجل التاريخ، وكانت قد نبغت في القرن الثاني الهجري، وعرفت باسم «الوهابية» نسبة إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الخارجي الإباضي، الذي عطل الشرائع الإسلامية، وألغى الحج، وحصل بينه وبين معارضيه حروب، وقد تـوفي سنة (٩٠ هـ) أو (١٩٧هـ) بمدينة تـاهرت بالشهال الأفريقي، وكان الونشريسي المتوفي في (١٩٧هـ) بفاس بالمغرب قد ذكر في كتابه «المعيار» (١١ / ١٦٨) أن اللخمي (ت٨٧٤هـ) سئل عن أهل بلد بني عندهم الوهابيون مسجدًا، ما حكم الصلاة فيه؟

فأجاب: «هذه فرقة خارجية ضالة كافرة، قطع الله دابرها من الأرض، يجب هدم المسجد، وإبعادهم عن ديار المسلمين»(١)اهـ.

فطار المدلِّسون بهذا فرحًا، ونشروا تلك الفتوى ونظائرها، مع أن بين وفاة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ت٢٠٦هـ) - رحمه الله تعالى - وبين وفاة عبد الوهاب بن رستم أكثر من ألف سنة، وبينه وبين اللخمي (٧٢٨) سنة، وبينه وبين الونشريسي (٢٩٢) سنة، ومع ذلك طوعت لهم أنفسهم أن يشنعوا على دعوة شيخ الإسلام بهذا الأسلوب الظالم(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية» للدكتور محمد بن سعد الشويعر - خَيْظَالْمَاللهُ -.

<sup>(</sup>٢) ويشبه هذا ما قاله «زويمر» كبير المنصّرين: «إن ابن القيم تُشَبَّهُ أفكاره وآراؤه بآراء الوهابين»،

# اضطهاد الدعاة إلى التوحيد بدعوى «الوهابية»

لقد تركت الحملات الإعلامية المناهضة أثرًا لا يُستهان به في العامة والخاصة، وشكَّلت موقفهم العدائي المتعجل من الشيخ ودعوته، في وقت كان خصومه يملكون الآلة الإعلامية الفعالة، والآلة العسكرية القتَّالة، وكان مجرد التلويح بتهمة «الوهابية» كافيًا في قمع من يُشَم منه رائحة السلفية، لا في البلاد العربية وحدها، بل في سائر أرجاء العالم الإسلامي.

- ففي ولاية «قازان» الروسية كان الشيخ العلامة المحقق عبد النصير أبو النصر بن إبراهيم القورصاوي (ت ١٢٢٧هـ) متبعًا لمذهب السلف، مجافيًا لما أحدثه الخلف، يظهر عقيدته ومذهبه دون مبالاة منه لكثرة الجُهال والمقلدين والجامدين.

وعندما سافر إلى بخارى سنة (١٢٢٣هـ)، وجاهر بمخالفة البدع، ودعا إلى العمل بالكتاب والسنة، قام عليه علماء بخارى وكفَّروه، ورفعوا أمره إلى الأمير حيدر بن معصوم البخاري، وحرَّضوه على قتله، فدعاه الأمير، وجمع العلماء المذكورين، فحصلت المناظرة بينهم فحكموا بابتداعه، بل بكفره، ووجوب قتله إن

<sup>=</sup> وقال بدون تردد: «إنه وهابي، ولكنه يسمي نفسه حنبليًّا»، فالمسكين لا يعرف أن اصطلاح الوهابية ما عُرف إلا بعد ابن القيم بأكثر من أربعة قرون.



لم يرجع عن مذهبه، فلما رأى أن لا خلاص منه ولا مناص إلا بالتوبة والرجوع عن مذهبه، أظهر التوبة في الظاهر عن مذهبه - وفي الحقيقة تاب عما يجب منه التوبة وقرأ متن «العقائد النسفية» من أوله إلى آخره، وقال إن معتقده هو هذا، فأطلقوا سبيله، وأمروا بإحراق كتبه الموجودة، وأمروا مناديًا ينادي بصورة الحادثة، وبأن من يوجد عنده شيء من كتبه المؤلفة، ولم يأت به لدار القضاء والإمارة؛ يكون دمه هَدَرًا، ومع ذلك قيل إن الأمير حيدر كان يندم على عدم قتله(١).

- وفي الهند «بلغ كثيرًا من علماء السنة كلُّ ما قيل في حق الشيخ ودعوته، فبحثوا وتثبتوا وتبينوا كما أمر الله تعالى، فظهر لهم أن الطاعنين فيه مفترون لا أمانة لهم، وأثنى عليه فحولهم في عصره، وبعد عصره، وعَدُّوه من أئمة المصلحين المجددين للإسلام، ومن فقهاء الحديث كما نراه في كتبهم» (٢).

- وقاد الحربَ على الدعوة السلفية في الهندائحد رضا البريلوي، الذي ألف كتابًا أسهاه: «الكواكب الشهابية في كفريات الوهابية» وكان مما قاله فيه: «إن الطائفة الوهابية ثبت كفرهم بآلاف الوجوه والأسباب»، وقال أيضًا: «إن الوهابين مرتدون ومنافقون لأنهم يتظاهرون بالإسلام وبالشهادة».

وقال: «إن الوهابيين أرذل من إبليس، وأفسد منه وأضل، لأن الشيطان لا يكذب، وهؤلاء يكذبون».

<sup>(</sup>١) «الانحرافات العقدية» (١/ ٢٣٥)، والمقصود من إثبات هذه القصة هنا عموم اضطهاد الـدعاة إلى التوحيد والسنة، وليس خصوص الوهابية.

<sup>(</sup>٢) «مقدمة صيانة الإنسان» للشيخ محمد رشيد رضا ص(١٠،٩).

وقال: «إن الوهابيين أخبث وأضر من الكفرة الحقيقيين من اليهود والوثنيين وغيرهم».

وقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ابن تيمية كان يهذي جِزافًا وأفسد نظام الشريعة، وإنه مبتدع ضال».

وقال: إن الشوكاني عقله ناقص مثل متأخري الوهابية وكان فاسد المذهب. إلى غير تلك الهراءات والسخافات التي أخذ ينفثها هذا المصدور ضد دعاة أهل السنة والجاعة.

ولعل ذروة هذه المقاومة العنيفة التي شنها الطرقية والمبتدعة ضد الحركة السلفية في الهند هي التآمر والخيانة ضد رجالها وحملتها هناك.

- فعندما قام الشيخ أحمد بن عرفان الشهيد (١) (المتوفى سنة ١٢٤٦هـ) بحركته المعروفة، ودعا إلى نبذ البدع والخرافات، وأقام دولة على هذا الأساس، وأعلن الجهاد في سبيل الله، وحقق عدة انتصارات، وبينها كان الشيخ - رحمه الله وجيشه يخوضون معركة حامية مع جموع السيخ المتآمرة مع المحتلين الإنجليز في تلال بالاكوت عام ١٢٤٦هـ، انخذل عدد من القبائل المسلمة عن أرض المعركة، وخانوا الشهيد - رحمه الله - في أحرج الأوقات، نتيجة لتواطئهم مع السيخ، كل ذلك وقع لاتهامه بالوهابية.

<sup>(</sup>١) اشتهر - رحمه الله - بهذا اللقب حتى صار كالعلم عليه، مع أنه لا يجوز القطع بالشهادة لأحد إلا بالوحي، فاستصحب هذا فيها يأتي، وانظر: «فتح الباري» (٧/ ١٧٥) ط. دار طيبة - ١٤٢٦هـ.



وأسفرت المعركة الغادرة عن مقتل الشيخ وكثير من أنصاره، لينتصر الوثنيون السيخ، ويجثم الاحتلال الإنجليزي بعد ذلك قرابة قرن وربع قرن على أرض الهند.

يقول الشيخ عبد الحي الحسني عن الشيخ أحمد عرفان: «فأحيا كثيرًا من السنن الماتة، وأمات عظيمًا من الإشراك والمحدثات (١)، فتعصب أعداء الله ورسوله في شأنه وشأن أتباعه حتى نسبوا طريقته إلى محمد بن عبد الوهاب النجدي ولقبوهم بالوهابية، ورغبوا إلى الكفار وصاروا أولياءهم في السرحتى انحازوا عنه في معركة «بالاكوت» فنال درجة الشهادة العليا، وفاز بين أقرانهم بالقدح المعلى، وبلغ منتهى أمله، وانقضى أجله في الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة ست وأربعين ومائتين وألف».

وقبل ذلك دس بعض هؤلاء المبتدعة السم للشيخ المجاهد في عشائه، ولكن الله نجاه منه بعد أن أغمى عليه بضعة أيام.

وكان دعاة الشيخ أحمد بن عرفان قد كفرهم العلماء المبتدعون في عصرهم كما فُعل بالشيخ محمد على الرامبوري (المتوفى سنة ١٢٥٨هـ) حيث كفروه وأحرقوا «تقوية الإيمان» للشهيد إسماعيل الدهلوي، وسعوا به إلى الحكام فأمروا بجلائه عن مِدْراس (٢).

<sup>(</sup>١) وله مآثر إصلاحية وتجديدية عظيمة، حتى عدَّه الكثيرون مجدد القرن الثالث عـشر الهجـري، انظر: «رجال الفكر والدعوة» للندوي (٤/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الانحرافات العقدية» (١/ ٢٣٥-٢٣٧).

- وهذا ملك العلماء، وعالم الملوك، العلامة «السيد صديق حسن القنوجي البخاري» (ت١٣٠٧هـ) بقي في الحكم أربع عشرة سنة ملأها عدلًا ونورًا وعلمًا، ثم عُزل عنها بسب الوشاة والنهامين من أعداء السنة والتوحيد، واتمهم لدى الحكومة الإنكليزية المستعمِرة بأنه يحرِّض الناس على الجهاد، وينشر المذهب الوهابي(١).

وقال الشيخ محمد السنوسي: إنه اجتمع بالشيخ رحمة الله الهندي (المتوفى سنة ١٣٠٦هـ) في مكة المكرمة في ٢٩ من ذي القعدة عام ١٢٩٩هـ وقال: «وبالمناسبة سألته عن السلطان صديق حسن صاحب التفسير والتآليف الأخيرة التي نشرت بالمطابع الهندية والشرقية على ما يتراءى في أثنائها من خرق سياجات المجتهدين، والاقتصار على ما يصل من الحديث، ونحو ذلك مما يدل على عقلية الرجل، فأخبرني أنه (رئيس الوهابية، ولا يجلس في مجلسه إلا من يشتم الأئمة الأربعة.

وقد تصدى كثير من سنيي علماء بلاده، وغيرها من البلاد الهندية للرد عليه بتآليف نشرت في المطابع الهندية)، فكشف لي بذلك عن الضمير المستكن (٢).

- وهذا الإمام «السيد نذير حسين بن جواد علي بن السيد أحمد شاه الدَّهْلَوي» (ت١٣٢٠هـ - ١٩٠٢م عن مائة سنة) مجدد السنة النبوية في القارة

<sup>(</sup>١) «مصلح مظلوم ومفترى عليه» ص (٨٤)، وانظره أيضًا ص (٢١١-٢١٣) لتقفَ على موقف الشيخ صديق حسن خان من الدعوة الوهابية.

<sup>(</sup>٢) «الانحرافات العقدية» (١/ ٢٣٨،٢٣٧)، وانظره: ص (٨١-٨٦).



الهندية، والملقب بشيخ الكل، وهو شيخ السهسواني صاحب «صيانة الإنسان»(١):

عُذّب كثيرًا في سبيل نشر التوحيد، والدعوة إلى السنة النبوية، فسُجن في روالبندي سنة ١٨٦٤م بتهمة الوهابية، وبقى في السجن مدة سنة كاملة، وسافر إلى الجج سنة ١٣٠٠هم، فاتهمه أعداء الله الحج سنة ١٣٠٠هم، فسعى النهامون إلى الباشا في مكة المكرمة، فاتهمه أعداء التوحيد بأنه وهابي، ومعتزلي، ويبيح شحم الخنزير، ونكاح العمة والخالة، وقدّموا إليه رسالة باسم: «جامع الشواهد في إخراج الوهابيين من المساجد»، ولكن الباشا لما علم بحقيقة الحال أكرمه أيّما تكريم، ورجع الأعداء خائبين (٢).

وبلغ الاضطهاد والقهر أن كل من كان يرفع يديه في الصلاة من الهنود أو جَهَر بآمين يتعرض لأشد أنواع الأذى لأنه «وهابي»(٣).

### وإليك هذه القصم العجيبة التي وقعت - أيضًا - في الهند:

كان أحد العلماء الفضلاء في الهند يستقبل أبناءه الطلاب ويلقي عليهم دروس التفسير والحديث، وكان هذا الشيخ يبدأ درسه بعد الحمد لله والصلاة والتسليم على رسوله بالدعاء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعته، ويسأل الله أن يطهر الأرض من شرورهم وآثامهم.

<sup>(</sup>١) وهذا الكتاب «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» لما طبع أول مرة لم ينشر باسم مؤلف فرارًا من الاضطهاد الذي كان يعانيه السلفيون، انظر: «مصلح مظلوم» ص (٢١١).

<sup>(</sup>۲) «مصلح مظلوم» ص (۸۲)، وانظره: ص (۸۱-۸۳).

<sup>(</sup>۳) «نفسه» ص (۲۱۱).

وكان أحد أبناء نجد تلميذًا لهذا الشيخ، وكان من المستحيل عليه أن يرد الشيخ إلى الصواب، وسط هذه الأجواء من الادعاءات والافتراءات التي يسنها الأعداء، وتحرص دولة كبرى كدولة الخلافة العثمانية، ومن ورائها الاستعمار وأذنابه، وكل أصحاب المذاهب والنحل الباطلة على النيل من هذه الجماعة وصاحبها.

وذات يوم فكر الطالب في أمرٍ يرد به شيخه إلى جادة الصواب، ويعرِّفه بحقيقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية، فها كان منه إلا أن نزع غلاف كتاب «التوحيد»(١) للشيخ، وقدَّمه لأستاذه طالبًا منه قراءته وإبداء حكمه عليه.

واستجاب الأستاذ لطلب تلميذه، وقرأ الكتاب، فأثنى عليه ثناء منقطع النظير، بل أضاف أنه من أحسن الكتب التي قرأها في هذا الباب، ومن أكثرها فائدة، وهنا كشف الطالب لأستاذه عن مؤلّفه الذي يتقرب الشيخ إلى ربه بالنيل منه كل صباح.

فاستغفر الشيخ عما بدر منه في حق هذه الجماعة وصاحبها - وصار من أكثر المدافعين عنها، الداعين لها<sup>(٢)</sup>.

- وفي بغداد أوذي الشيخ «على علاء الدين الألوسي» (ت ١٣٤٠هـ)، وكان الجامدون من فريق المقلدة يشنعون عليه، وينبذونه «بالوهابية»(٣).

<sup>(</sup>١) وقد أحسن فيه وأجاد، وبلغ الغاية والمراد، فأوسعه العلماء شرحًا واعتناءً، وانظر: «عناية العلماء بكتاب التوحيد» للشيخ عبد الله بن عثمان الشايع، طبعة دار طيبة - الرياض - (١٤٢٢هـ).

<sup>(</sup>٢) «سلفية لا وهابية» ص (٣٨٨)، وانظر: «حرمة أهل العلم» ص (٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) «أعلام العراق» ص (٧٢).



#### وقال الشيخ محمد بهجت الأثري:

- ولما جهر العلامة «محمود شكري الألوسي» بضرورة تطهير الدين من أوضار البدع ونبذ التقليد، غاظ ذلك أصحاب العمائم المكورة، (وصاروا يشنعون في مجالسهم، وينبذونه بوهابي، وهي كلمة ينفر منها السواد الجاهل، حيث توحي إليهم أبالستهم زخرف القول زورًا، ويذكرون لهم عن الوهابي أنه منكر للرسل، وعدو لجميع المسلمين، يريق الدماء، ويستحل الحرمات) (١) اهر بتصرف.

ولما ألف العلامة «محمود شكري الألوسي» كتابه «غاية الأماني في الردعلى النبهاني» (٢)، وأراد أن يطبعه في مصر، لم يتمكن من وضع اسمه على الكتاب، بل كتب: تأليف أبي المعالي الحسيني السلامي الشافعي، وذلك لما كان يتعرض له العلماء السلفيون من اضطهاد وتضييق.

<sup>(</sup>۱) «نفسه» ص (۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) وهو مصنف بديع في الدفاع عن دعوة التوحيد، وعن شيخي الإسلام ابن تيمية، وابن عبد الوهاب، ألفه ردًّا على كتاب: «شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» للنبهاني، وفيه مالا يحصى من الفوائد العلمية، قال فيه الشيخ تقي الدين الهلالي - رحمه الله -: «فيه من المتعة والفوائد ما يقل نظيره في الكتب، والمثل الإنكليزي يقول: (ينبغي أن يكون الأصدقاء والكتب قليلين، ولكن طيبين)، وهذا المثل ينطبق على هذا الكتاب» اهد. من حاشية «مصلح مظلوم» للندوي ص (٢٥٣).

وكذلك فعل صاحب المطبعة فرج الله زكي، فقد رمز لاسمه بالحروف (ف،ج،ز)، وأغفل إثبات اسم مطبعته، وبلد الطباعة. ومع ذلك لم يتمكنوا من توزيعه إلا عندما أخذت الدولة العثانية بالقوانين الوضعية الأوربية، وأعلنت الدستور، وكان الدستور يقضي بحرية العقائد والأديان (١).

- وفي بلاد الشام أوذي الشيخ عبد القادر بن مصطفى الشهير بابن بدران الخنبلي (ت١٣٤٦هـ) (٢)، لما أنكر على الصوفية ما يبثونه في الناس من خرافات وسخافات، ورموه بأنه زنديق وأنه وهابي.

- وفي مكة أوذي السيخ أبو بكر بن محمد خوقير مفتي الحنابلة (ت٩٤٩هـ) ونكب في أيام الشريف حسين بن علي، فحبس ثمانية عشر شهرًا، ثم نحوًا من سبعين شهرًا (أي سبع سنين وثلاثة أشهر) لمعتقده السلفي، وإنكاره على عباد القبور والأضرحة، ولم يزل مسجونًا حتى دخل الملك عبد العزيز مكة فاتحًا، وأخرجه من سجنه (٣).

<sup>(</sup>١) «الانحرافات العقدية» (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) «منتخبات تواريخ دمشق» ص (٧٦٣)، وقد ذكر السيخ على الطنطاوي - رحمه الله - أن (الوهابية) كانت تهمة مخيفة في الشام، وقال: «ولقد عوقبت مرة في المدرسة، لأنهم أمسكوني بالجرم المشهود في حلقة الشيخ عبد القادر بدران صاحب المدخل» اهد. من «ذكريات» (١/ ٧٨). (١/ علام» (٢/ ١٩٠).



وقال العلامة السلفي أبو الفدائيين العرب عز الدين القسام (توفي ١٩٣٥م) في كتابه: «النقد والبيان» وهو يرد على بعض أهل البدع: «وكنا نود أن نرشده وتلميذَه إلى الاستفادة من هذا الكتاب الذي لا ند له في بابه - يعني: «الاعتصام» للشاطبي - ولكنا خشينا أن يرميا مؤلفه بالنزعة الوهابية، التي هي حجة العاجز لترويج الباطل، وإضاعة الدين - التي رميانا بها»اهـ(١).

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) انظر: «السلفيون وقضية فلسطين» ص (٦٦-٦٣).

# المصريون والوهابيون

### شخصية محمد على باشا

كان «محمد علي» شخصية معروفة بالقسوة وغلظة الكبد، ولقد جاء إلى مصر على رأس فرقة من الروملي لإخراج الفرنسيين منها، واستطاع بمكره ودهائه أن يكسب ثقة العلماء في مصر، وسعى في القضاء على منافسيه على ولاية مصر بطرق ملتوية وماكرة، حتى أصبح واليًا على مصر ابتداءً من (١٢٢٠هـ - ١٨٠٥م).

وعلى الرغم من أنه أبدى حماسًا شديدًا لكي يصبح خادمًا مطيعًا للسلطان العثماني (١)، إلا أن السلطان كان يتوجس منه خيفة، فأمر بنقله عن ولاية مصر، إلا أن تدخل العلماء مرة أخرى جعل السلطان يصدر فرمانًا آخر بتثبيته على ولاية مصر في شعبان ١٢٢١هـ.

ووصف الجبرق محمد على بأنه مخادع وكذاب، يحلف الأيهان الكاذبة، ظالم لا عهد له ولا ذمة، يضمر السوء، وأنه استخدم العنف والجور في نفس الوقت الذي يَعِدُ فيه بالعدل(٢).

وقيل: إنه لما وصل في القراءة إلى ترجمة الصفحة العاشرة من كتاب «الأمير» لميكافيللي، توقف عن قراءته قائلًا: إنه يمتلك من الحيل ما لم يخطر لميكافيللي على بال»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية» د.سليمان الغنام، ص (١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين» ص (١٥٩).

<sup>(</sup>٣) «مصر في مطلع القرن التاسع عشر» د. محمد فؤاد شكري (٢/ ٨٥٧).

حرص «محمد علي» على أن يُجمِّلُ صورته في عين الغرب، ويقف و آثارهم في التحديث، بل ويفكر كما قال عن نفسه: «بعقل إفرنجي، وهو يلبس القبعة العثمانية»(١).

لقد صمم «محمد علي» على بناء مجتمع عصري، لا يعتمد على الدين، بل يتحلل قدر الإمكان من التزامات الدين، وينفتح على الغرب بمستشاريه وضباطه ومدارسه ومعاهده، بل وحتى في قوانينه، ويراهن في صراعه مع (الباب العالي) لا على المزايدة الإسلامية، بل على إعجاب (الدول العظمى) غير المسلمة بتحضر مجتمعه، ونظافته من التخلف الشرقي، وضعف دور «رجال الدين»(٢).

وقال أرنولد توينبي المؤرخ الإنكليزي: «كان (محمد علي) ديكتاتورًا أمكنه تحويل الآراء النابليونية إلى حقائق فعالة في مصر »(٣).

وإن تاريخ «محمد علي» تاريخ مليء بالظلم والظلمات، والطمع والطمع والطموحات، وكان كل همه أن يبني مجدًا شخصيًا له ولأسرته، عن طريق تكوين إمبراطورية ممتدة مثلها فعل الإسكندر ونابليون، ولقد صدق فيه قول وزير خارجية بريطانيا «لورد بالمرستون»: «إن محمد علي يبني على الرمال».

<sup>(</sup>١) «تجربة محمد على الكبير» لمنير شفيق ص (٣٨).

<sup>(</sup>٢) «السعوديون والحل الإسلامي» ص (١٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الدولة العثمانية» للصلابي ص (٥٥٦).

لقد حاول محمد علي أن يكون قوة عظمى على حساب المسلمين وحدهم، فقد حارب الخليفة العثماني، وحارب دعوة التوحيد والتجديد في نجد، وغدر بعلماء الأزهر الذين مكَّنوا له، وطمس هوية مصر المسلمة العربية.

والمقصود من تلك الإشارة إلى سيرته وأخلاقه بيان حقيقة دوره في إضعاف الأمة الإسلامية، والذي تجلى في أبشع صوره من خلال حملته على الدعوة الوهابية بنجد، ثم انقلب على الدولة العثمانية، وضمَّ إليه بلاد الشام، بل وصل بجيوشه إلى قلب الأناضول حتى أصبح الطريق إلى استانبول مفتوحًا أمامه (١).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: «التاريخ الإسلامي» لمحمود شاكر (٨/ ٩٣).



### حملة طوسون باشا

لما رأت الدولة العثمانية عجز والي البصرة، ووالي الشام عن التصدي للوهابين، كلَّفت والي مصر يومئذٍ محمد علي باشا بهذه المهمة، فَسَيَّر جيشًا قوامه أربعة عشر ألفًا من المقاتلين (١) إلى الحجاز بقيادة ابنه أحمد طوسون.

وصلت المراكب التي تحمل جيش طوسون إلى ينبع لإنقاذ الحجاز ممن أسموهم «الخوارج»، فهاذا فعلت؟ يقول الجبري - رحمه الله -: «نهبت ما كان بالينبع من الودائع والأموال والأقمشة والبن، وسبوا النساء والبنات الكائنات بالبندر، وأخذوهن أسرى، ويبيعوهن على بعضهم البعض».

ويقاتل الوهابيون ببسالة، وتقع هزيمة منكرة بجيش طوسون، فيفر الجنود، وكأنها العفاريت في أثرهم تريد خطفهم.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) وهذا الجيش لم يكن يضم جنودًا مصريين، وهو نفسه الذي فعل الأفاعيل بالمصريين، وكان يتكون - على حد تعبير محمد جلال كشك: من «قطعان البرابرة المتوحشين» اهـ. من «السعوديون والحل الإسلامي» ص (١٥٩).

### مقارنة بين جيشين

وكأن الجبري راح يفتش عن أسباب هزيمة جيش طوسون باشا، فأقام من نفسه لجنة لتقصي الحقائق، فأثبت الآتي:

(حدثني بعض أكابرهم من الذين يدعون الصلاح والتورع، قالوا: «أين لنا بالنصر، وأكثر عساكرنا على غير الملة، وفيهم من لا يتدين بدين، ولا ينتحل مذهبًا، وصحبتنا صناديق المسكرات، ولا يسمع في عرضينا أذان ولا تقام بـ فريضة، ولا يخطر في بالهم ولا خاطرهم شعائر الدين، والقوم - إذا دخل الوقت - أذن المؤذنون، وينتظمون صفوفًا خلف إمام واحد بخشوع وخضوع، وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائمة، أذن المؤذنون وصلوا صلاة الخوف فتتقدم طائفة للحرب، وتتـأخر الأخرى للصلاة، وعسكرنا يتعجبون لأنهم لم يسمعوا به، فضلًا عن رؤيته...» إلى أن قال: «وكشفوا عن كثير من قتلي العسكر (العثماني) فوجدوهم غُلْفًا غير مختونين، ولما وصلوا بدرًا واستولوا عليها وعلى القرى والخيوف وبها خيار الناس، وبها أهل العلم والصلحاء، نهبوا وأخذوا نساءهم وبناتهم، وأولادهم وكتبهم، فكانوا يفعلون فيهم ويبيعونهم من بعضهم لبعض، ويقولون هولاء الكفار الخوارج، حتى اتفق أن بعض أهل بدر الصلحاء طلب من بعض العسكر زوجته، فقال له تبيت معى هذه الليلة، وأعطيها لك في الغد»(١).

<sup>(</sup>١) «السعوديون والحل الإسلامي» ص (١٨١)



## موقف بعض العلماء الأزهريين

كان من المقرر أن يصطحب ستة من علماء الأزهر وفقهائه حملة «محمد علي» الأولى إلى جزيرة العرب تحت قيادة «طوسون باشا»، ولكنهم تخلفوا في الشرقية بأعذار مختلفة، وكلها من التكئات الواهية، فهم مطالبون بمناظرة علماء التوحيد أمام الناس عند الغزو، كنوع من الإعلام يستخدمه الأتراك لإحراج علماء السعودية، وعلماء الأزهر يدركون أن ما يقوله العلماء هناك حق وصدق، وهو لب الدين وجوهره، ويصعب عليهم أن يقولوا ما لا يعتقدون، وإن قالوا؛ فلن يجدوا الأدلة على باطلهم من القرآن والسنة، وسيكون موقفهم مزريًا ومثيرًا للخجل والاحتقار.

ولم يكن منتظرًا منهم أن يذهبوا مع الحملة إلى جزيرة العرب، ثم يعلنوا انضامهم إلى إخوانهم من العلماء، تاركين أهلهم وأولادهم في مصر تحت رحمة الباشا الطاغية، ثم هم ليسوا من طلاب الشهادة والاستبسال بوجه عام (١).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) «الدولة السعودية» لأحمد رائف ص (٤٧٨).

# نهاية طوسون باشا

وتوفي طوسون باشا ابن محمد علي عقب عودته من الحملة على الوهابية، وعمره عشرون سنة، من مرض مفاجئ لم يمهله أكثر من عشر ساعات.

## حملة إبراهيم باشا

لم يوافق «محمد علي» على الصلح الذي أبرمه ابنه طوسون مع عبد الله بن سعود، فجهز ابنه إبراهيم بحملة جديدة على نجد مجهزة بمدافع ضخمة (١)، وعسكر بالحناكية شرق المدينة، وبدأ بإغراء البدو، فوقفت القبائل بقوة إلى جانبه، وقد كانت قبل ذلك مع الإمام سعود - فسبحان مقلب القلوب - وسار إبراهيم باشا بجيشه من الحناكية إلى الرس فقاومه أهلها، ثم استسلموا، ثم احتل عنيزة وبريدة والمذنب، ودخل الوشم وشقرا، وقاومه أهل ضرمى فأباحها لجنوده، وساروا إلى الدرعية فحاصروها (٢) خمسة أشهر، كانت النجدات خلال هذه المدة تتوالى على إبراهيم باشا من مصر والبصرة والمدينة والقصيم، إلا أن هذه المسيرة لم تكن نزهة سهلة، وإنها كلفته غاليًا من العدة والعتاد، وبقيت الدرعية التي انبثقت

<sup>(</sup>١) وقد وضع خطط حصار الدرعية وأشرف على تنفيذها «مسيو فيسير» الضابط الفرنسي الذي اصطحبه إبراهيم مع طاقم من الخبراء الأجانب.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الدرعية العاصمة الأولى» لعبد الله بن محمد بن خميس ص (٣٤٩-٤٥٩).



منها رسالة التوحيد كالطود الأشم<sup>(۱)</sup>، إلا أن ضعاف النفوس أخبروا إبراهيم باشا بعورات المجاهدين مما كشف المدينة أمامه، فحمل بجنوده ومدافعه، وجرت معارك طاحنة طارت فيها الرؤوس، وهدمت فيها القلاع والحصون، واشتعلت الحرائق، وعلى الرغم من هول الموقف لم يفر رجال الدرعية رغم محاصرتهم، وعُقِد الصلح مع سقوط آخر موقع، واستسلمت الدرعية للقضاء المقدر.

# تدمير الدرعية ووحشية إبراهيم باشا

قال ابن بشر: ثم أمر العساكر أن يهدموا دورها وقصورها، وأن يقطعوا نخيلها وأشجارها، ولا يرحموا صغيرها ولا كبيرها، فابتدر العساكر مسرعين، وهدموها وبعض أهلها فيها مقيمون، وقطعوا الحدائق، وهدموا الدور والقصور، ونفذ فيها القدر المقدور، وأشعلوا في بيوتها النيران، وأخرجوا جميع مَنْ كان فيها من السكان، فتركوها خالية المساكن كأن لم يكن بها من قديم ساكن، وتفرق أهلها في النواحي والبلدان، وذلك بتقدير الذي كل يوم هو في شأن (٢).

<sup>(</sup>١) «نفس المصدر» ص (٣٤٩-٥٥).

<sup>(</sup>٢) «عنوان المجد في تاريخ نجد» (١/ ٢١٣)، وفور الاستيلاء على الدرعية أرسلت بريطانيا مبعوثها «جورج فورستر سادلير» ليهنئ «إبراهيم باشا» على انتصاره، وبعث شاه العجم وملك الرافضة في إيران رسالة إلى «محمد علي باشا» يعبر فيها عن فرحته الشديدة، وبعث إليه بسيف من حديد توارثه ملوك الرافضة؛ وخامًا من فيروزج - وانظر: «الدولة السعودية الأولى» ص (٤٠٠)، وصدق القائل: «قل لي من يصفق لك، أقل لك من أنت».

وأنشا الشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قصيدة في رثاء الدرعية تسمى عند علاء الدرعية «الطنانة»، أبكت الناس، وهي تصور بطش إبراهيم باشا وجنوده:

قال - رحمه الله -:

هداةً وضاةً ساجدين ورُكَعا فقد تركوا الدار الأنيسة بلقعا وأصبحتِ الأيتامُ غَرثى وجُوَّعا وفُرِّقَ إِلْفٌ كان مجتمعًا معا(١)

وكم دَمَّروا مِن مَرْبَعٍ كان آهلًا فأصبحتِ الأموال فيهم نهائبًا وفرق الإخوان من كان قاطنًا

وكم قتلوا من عُصْبةِ الحقِّ فتيةً

ثم دعا الناس إلى الصبر على قضاء الله، ونبذ اليأس وانتظار الفرج، يقول: ألا أيها الإخوان صبرًا فإننى أرى الصبر للمقدور خيرًا وأنفعا

إذا شاء ربي كشف ذاك تمزعا

ويجبر منااليوم ماقد تصدعا

ويفتح سبلًا للهداية مهيعا(٢)

ألا أيها الإخوان صبرًا فإنني ولا تيأسوا من كشف ما ناب إنه عسى وعسى أن ينصر الله ديننا ويعمر للسمحا ربوعًا تهدمت

<sup>(</sup>١) «عنوان المجد» (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>۲) «نفسه» (۲/ ۳۸،۸۷).



وإبراهيم باشا الطاغية الذي لا يحترم كبيرًا ولا صغيرًا ولا عالمًا، فقد أحضر في مجلسه العالم الجليل سليمان بن عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب(١)، وأظهر بين يديه آلات اللهو والطرب، وقال له:

«ماذا تقول بهذه؟» فقال - رحمه الله -: «إنها حرام، ولا يجوز الاستهاع إليها»، فقام هذا الطاغية، وأخرجه إلى المقبرة، وأطلق عليه خسس رصاصات، فسقط شهيدًا، وقد مثل بجثته، فقطعت إربًا إربًا، ومزقت عضوًا عضوًا (٢).

<sup>(</sup>۱) هو سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ولد سنة (۱۲۰۰هـ) في بلدة الدرعية، وكانت في أوج قوتها تعج بكثير من العلماء والأعلام، فنشأ بها وقرأ القرآن حتى حفظه، وقرأ على عدد من علمائها، وكان نادرة في العلم والحفظ، فكان فقيها ومتكلمًا، ومفسرًا ومحدثًا، من تصانيفه «أوثق عرى الإيمان»، و «التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق» في مجلد واحد، وله «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»، وله «تذكرة أولى الألباب في طريقة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب»، وتوفي مجاهدًا حيث استولى إبراهيم باشا على بلدة الدرعية سنة (١٢٣٣هـ) فغدر بالشيخ رغم العهود المبرمة بينه وبين الشيخ وأهل الدرعية، فأخرج الشيخ إلى المقبرة ثم أمر جنده أن يطلقوا عليه النار، وفاضت روحه إلى بارئها وليس له عقب. انظر: «مشاهير علماء نجد» عبد الرحمن بن عبد اللطيف ص (٢٩-٣١) وانظر: «معجم المؤلفين»، عمر كحالة نجد» عبد الرحمن بن عبد اللطيف ص (٢٩-٣١) وانظر: «معجم المؤلفين»، عمر كحالة

<sup>(</sup>٢) «معجزة فوق الرمال» - أحمد عسه، بيروت ١٩٦٩م نقلًا عن «سلفية لا وهابية» ص (٢١٦)، وانظر: «عنوان المجد» (١/ ٢١٠).

#### يقول المؤرخون:

إن إبراهيم لم يحترم شروط الاستسلام، رغم توقيعه عليها، ذلك أنه ذبح رؤساء العشائر التي وقفت إلى جانب الإمام في الدفاع عن عاصمة الدولة العربية السعودية الأولى، وتفنن في تعذيب الزعماء والعلماء على السواء، فطرح بعضهم مقيدًا تحت سنابك الخيل، ووضع البعض الآخر أمام أفواه المدافع لتمزقهم القذائف شر ممزق.

كما أمر بتعذيب القاضي العلامة أحمد بن رشيد الحنبلي أمامه بالنضرب والطعن بالحراب، ثم قُلِعت جميعُ أسنانه واحدةً واحدةً في مجلسه (١)، وكان أفظع من ذلك كله أنه أمر بعد عدة أشهر من استسلام الدرعية بطرد أهلها منها، بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ، ليأمر بعدها بدك المدينة جميعها بالمدفعية، ويشعل النيران في كل أحيائها، ويقطع أشجار النخيل من البساتين المحيطة بها...

ثم أمر إبراهيم باشا الألباني بعد المصالحة أن يتجهز الإمام عبد الله بن سعود للمسير إلى السلطان، فخرج من الدرعية إلى القاهرة، ومنها إلى الأستانة، حيث طوفوه في الأسواق، ثم أعدموه.

يقول الزركلي: عبد الله بن سعود من أمراء نجد، وليها بعد وفاة أبيه سنة ١٢٢٩هـ ونازعه أخوه فيصل بن سعود، فضعفت شوكته، وحاربته جيوش

<sup>(</sup>۱) «عنوان المجد» (۱/ ۲۱۰).



العثمانيين القادمة من مصر، وتغلب عليه قائدها إبراهيم باشا، فطلب الصلح وأجابه إليه إبراهيم، فتم الصلح، وأرسله إبراهيم إلى مصر، فأكرمه واليها محمد على باشا، ووعده بالتوسط له عند حكومة الأستانة، فقال عبد الله: «المقدر يكون»، وحُمِل إلى الأستانة هو ومن معه، فطيف بهم في شوارعها ثلاثة أيام متتابعات، وأعدموا في ميدان مسجد أيا صوفيا، وقطعت رؤوسهم، وظلت جثثهم معروضة بضعة أيام، وكان عبد الله شجاعًا تقيًا (١).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) «شبه الجزيرة في عهد عبد العزيز» للزركلي، وقال ابن بشر في ترجمة الإمام عبد الله بن سعود - رحمه الله -: «كان مقيمًا للشرائع، آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر، كثير الصمت، حسن السمت، باذل العطاء، موقرًا للعلماء، وكان صالح التدبير في مغازيه، وفي الدرعية، ومجالس الدروس، وفي قضاء حوائج الناس، وغير ذلك، على سيرة أبيه سعود».

# من فظائع حملات (محمد علي)

ذكر الجبري القسوة البالغة التي لازمت غزوات جيوش محمد على الألباني، والفظائع التي ارتكبها ابنه طوسون؛ وابن زوجته إبراهيم، وولاة الترك، في حوادث (١٢٢٨، ١٢٣٩، ١٢٣٠، ١٢٣٥)، فمن هذه الفظائع: (رمى جثث القتلي للوحوش والكلاب، وحمل الأسرى من أشرف القوم إلى مصر والأستانة في رقابهم الحديد، يطاف بهم في البلاد على هذه الحالة المهينة، ثم يُقتلون، ومنها تخريب الدرعية مرتين، وقتل من طالته أيديهم من آل سعود وآل الشيخ، والتنكيل بالعلماء وقتلهم بعد تعذيبهم، فمنهم من كان يربط بـأفواه المدافع ثم تطلق فتتناثر لحوم جثثهم في الفضاء، ومنهم من كانت تخلع جميع أسنانه قبل قتله، ومن هذه الفظائع التي تجاوزت الحدود: ما رواه الجبري في حوادث سنة ١٢٢٧ من أعمال النهب والسلب وهتك الأعراض، وذلك كله مع ما عرفت به جيوش محمد على الألباني من المجاهرة بارتكاب المعاصي والاستخفاف بالدين وإشاعة الفاحشة جهارًا في رمضان ولياليه، مما وصفه الجبري - عف الله عنه - في حوادث سنتي ۱۲۲۷ و۱۲۲۹)(۱).

وقال الشيخ عبد الرزاق البيطار في كتابه: «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» في ترجمة إبراهيم باشا بن محمد على باشا خديوي مصر والقاهرة:

<sup>(</sup>١) نقلًا من «سلفية لا وهابية» ص (٢١٨).

(غشوم ظالم، وظلوم غاشم، خليفة الحجاج في أفعاله، وناهج منهجه في أقواله وأحواله، محتوعلى الفساد، منطوعلى الأنكاد، مجبول على الغلظة والقساوة، مجعول من الفظاظة، معدوم من اللطافة والطلاوة، متضلع من الأذى، لم يخلق الله تعالى في قلبه شيئًا من الرحمة فينتزع، ولم يودع الله لسانه لفظًا من الخير في سفاك لدماء المسلمين، نباذ لطاعة أمير المؤمنين (١)، كان يعتقد أن ذلك ليس أمرًا ذميًا، ولا يهوله قوله تعالى:

﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا أَمْتَعَمِدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَلَعَنهُ وَلَعَنهُ وَلَعَنهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النسا: ٩٣]) (٢) اه.

### وقال الشيخ عبد الرزاق البيطار أيضًا في كتابه الآنف الذكر:

(ثم إن إبراهيم باشا لما ازداد في سموه، وزاد في عتوه، منعته الأجانب، وتعصبت الإنكليز إلى الدولة في الظاهر لتوطيد أركانها، وفي الباطن خشية من انتشار قوة إسلامية شابة ذات سلطة ومركزها مصر، فتخشى أن تمتد من هناك إلى الهند الذي هو روح قوة الإنكليز، لاسيما إذا عاضدته إحدى الدول الأوروبية مثل فرنسا، فلذلك حاربته مع الدولة العثمانية التي هي إذ ذاك على تعب شديد

<sup>(</sup>۱) وذلك أن محمد على وابنه إبراهيم انقلبا على الخليفة العثماني بعدما فعلوه بالوهابيين، وأسفرا عن أطهاعهما التوسعية داخل جسد الدولة العثمانية، مما ترتب عليه أن عزل السلطان محمد علي، وجرى قتال بينه وبين الجيوش العثمانية، ثم أعلن محمد علي عزل السلطان محمود العثماني، ثم تعاونت دول عدة منها إنكلترا مع الدولة العثمانية وهزمت محمد على.

<sup>(</sup>٢) «المختار المصون من أعلام القرون» (٣/ ١٥٢١).

من حرب روسيا والثورات الداخلية واستقلال اليونان وغير ذلك، فقهروا محمد على باشا، ولكن لإتمام مقاصد الإنكليز لم تسمح للدولة بالاستيلاء التام على مصر لمراعاة المقاصد المشار إليها أيضًا، فكان الأوفق لها إبقاء مصر على شبه استقلال ليضعف كل من الجهتين، وبقي محمد على باشا واليًا على مصر على شروط معلومة في ترجمته، وجاء خبر الصلح على ذلك إلى الشام تاسع عشر ذي الحجة سنة ثمان وأربعين ومائتين وألف.

وكان قد تمكن إبراهيم باشا من البلاد الشامية، وقهر الناس، واستباح الحرام، وفعل جميع الموبقات والآثام، فلم يبق شيء من القبائح في زمنه إلا وقد فعل بدون إنكار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكان قد وضع بعد إحصاء أهل المدن والقرى في دفتر على كل فرد من البالغين منهم مالًا وأقله خسة عشر قرشًا وأكثره خسماية قرش، تؤخذ منه في كل سنة، كما وضع ذلك من قبل على أهل مصر، واستولى العسكر على أكثر المساجد والمدارس والتكايا، ومنعوا المصلين من دخولها، وجعلوها لسكانهم ولدوابهم، وذلك سنة تسع وأربعين، فكان ذلك سببًا لضياع أوقافها وخرابها، وقدَّم العيسوية - أي النصارى - على المحمدية، وأذلَّ أهل الشرف والعلم وذوي الاحترام، وأعزَّ الأسافل والطغاة على الإسلام، ثم بعد رجوعه من البلاد الرومية، لازال يدور في البلاد الشامية، حتى وصل في أواخر سنة تسع وأربعين إلى القدس الشريف في أيام الموسم، فوقعت هناك فتة بين العيسوية تلف منها خلق كثير)اهـ(١).

<sup>(</sup>١) «المختار المصون من أعلام القرون» (٣/ ١٥٢٧،١٥٢٦).



## موقف «الجبرتي» فخر المؤرخين المصريين

كان «عبد الرحمن الجبرتي» - وهو أحد مشاهير علماء الأزهر - يطالع، ويدون - في حذر - ما يأتيه من أخبار الحركة الوهابية.

وكان - أحيانًا - يقتصر على ذكر ما يترامى إليه من أخبار، وما يجيء في المعلومات الرسمية، ولكن الحقيقة لا يمكن أن تخفى على كل الناس كل الوقت، إذ انقشع الضباب، وأسفر الصبح عن وجه الحقيقة.

#### يقول الجبري:

"وحضر صحبة الحجاج، كثير من أهل مكة هروبًا من الوهابي، ولغط الناس في خبر الوهابي، واختلفوا فيه، فمنهم من يجعله خارجيًّا وكافرًا، وهم المكِّيون ومن تابعهم، وصَدَّق أقوالهم، ومنهم من يقول بخلاف ذلك لخلو غرضه».

#### يعلق الأستاذ أحمد رائف قائلًا:

واضح أن الجبري قد اختار معسكره، لا لسبب إلا لأن المعلومات قد توافرت، فقد زوَّد الوهابيون الحجاج ببعض المنشورات التي تشرح فكرهم، وقرأها الجبري، كما ناقشها مع الحجاج العائدين، وسمع منهم وسألهم، ثم سلك سلوك المؤرخين الشرفاء، أو الصحفيين المخلصين لشرف المهنة؛ فقد أثبت منشور الوهابي حرفيًا، قال:

وأرسل الوهابي إلى شيخ الركب المغربي كتابًا، ومعه أوراق تتضمن دعوته وعقيدته، وصورتها (١١): -

<sup>(</sup>١) «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبري - حوادث (١٢١٨)هـ.

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا، أما بعد:

فقد قال تعالى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِيّ أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهٌ ۚ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦًّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِۦلَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ [الأنعام:١٥٣].



والرسول ضَلَاللهُ عَلَيْهُ سَلِكُ قد أخبرنا بأن أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، وثبت في الصحيحين وغيرهما عنه صَلَاللهُ عَلَيْهُ سَلِكُ أنه قال: «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم حَذْوَ القُذَّةِ بالقذةِ، حَتى لَوْ دَخَلُوا جُحرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ» قَالوا: يَا رَسُولَ الله: الْيَهُود وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟».

وأخبر في الحديث الآخر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي».

إذا عُرِف هذا، فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها الشرك بالله والتوجه إلى الموتى، وسؤالهم النصر على الأعداء، وقضاء الحاجات، وتفريج الكربات، التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسموات.

وكذلك التقرب إليهم بالنذور وذبح القربان والاستغاثة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد، إلى غير ذلك من أنواع العبادة، التي لا تصلح إلا لله، وصرفُ شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها، لأنه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أغنى الأغنياء عن الشرك، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا، كها قال تعالى: ﴿ فَاعْبُدِ اللّهَ مُغَلِصًا لَهُ الدِينَ اللّهِ الدِينُ الْخَالِصُ وَالّذِينَ الْغَذُولُ مِن دُونِهِ قَافِيكَ أَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لَا يَقَرَبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لَا يَهِ الرّبَانِ اللّهِ وَلَا يَعْبَالِهُ اللّهُ لَا يَهْ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْ يَعْدَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَعْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكُنذِ بُ كَفَالًا ﴾ [الزمر: ٣٠٢].

فأخبر - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أنه لا يرضى من الدين إلا ما كان خالصًا لوجهه. وأخبر أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين، ليقربوهم إلى الله زلفى، ويشفعوا لهم عنده، وأخبر أنه لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُولُآءِ شُفَعَتُونَا عِندَ اللَّهِ قُلْ الْتَنبَعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللَّهُ مِنفَاكُمْ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨].

فأخبر أنه من جعل بينه وبين الله وسايط يسألهم الشفاعة، فقد عبدهم وأشرك به، وذلك أن الشفاعة كلها لله كها قال تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ - ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقال تعالى: ﴿ فَيَوْمَ إِذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ [الروم: ٥٧]. وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ إِذِلَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَكُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِىَ لَهُ، قَوْلًا ﴾ [طه: ١٠٩]

وهو - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لا يسرضى إلا التوحيد، كم قال تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

فالشفاعة حق، ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [يونس:١٠٦].

فإذا كان الرسول صَلَّالْلَهُ عَلَيْهُ الله وهو سيد الشفعاء، وصاحب المقام المحمود، وآدم فمن دونه تحت لوائه، لا يشفع إلا بإذن الله، لا يشفع ابتداءً بل يأتي فيخر لله ساجدًا، فيحمده بمحامد يعلمه إياها، ثم يقال: «ارفع رأسك وسل تعط واشفع تُشَفَّع»، ثم يحد له حدًّا فيدخلهم الجنة، فكيف بغيره من الأنبياء والأولياء؟ وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين، بل قد أجمع

فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس، حتى آل الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا، حتى نصرنا الله عليهم، وظفرنا بهم.

وهو الذي ندعو الناس إليه، ونقاتلهم عليه بعد أن نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله ضَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنَزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [الحديد: ٢٥]. وندعو الناس إلى إقامة الصلوات في الجماعات على الوجه المشروع، وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج بيت الله، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كما قال الله تعالى: ﴿ اللَّيْنَ إِن مَّكَنَّهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الرَّكُوٰةَ وَأَمَرُوا فِي اللَّهُ مُورِ ﴾ [الحج: ١٤].

فهذا هو الذي نعتقده وندين الله به، فمن عمل بذلك فهو أخونا المسلم له ما لنا وعليه ما علينا، ونعتقد أيضًا أن أمة محمد صَلَّالللهُ الله المتبعين للسنة لا يجتمعون على ضلالة، وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك».

#### يقول الأستاذ أحمد رائف:

أثبت الجبري منشور الأعداء ليس في أوراقه الخاصة، أو يومياته فحسب، بل وفي تاريخه الذي وضعه بعد ما هُزِم الوهابيون، فهو أثبته إذن عن اقتناع وإيان. وكيف لا يتأثر الجبري بهذه المفاهيم التي يعرف صحتها وصدق استلهامها من روح الإسلام وأحكامه؟ وكيف لا يُعْجَبُ بدعاتها، وهو يعيش في عالم محيف تتحكم فيه عناصر بلا عقيدة، وتستمتع بإهدار العرف والشريعة؟

ولو اكتفى الجبري بإثبات نص المنشور في كتابه المعد للتداول في دولة الباشا المحارب للوهابيين، لكفاه فخرًا، وشهادة له بالأمانة التاريخية، والشجاعة الأدبية التي نفتقر إليها اليوم، ولكن نرى الجبري، وقد تكونت لديه صورة واضحة للموقف يسجل لأول مرة رأيه بصراحة معلقًا على المنشور بقوله:

«أقول: إن كان الحال كذلك، فهذا ما ندين الله به نحن أيضًا، وهو خلاصة لباب التوحيد، وما علينا من المارقين والمتعصبين، وقد بسط الكلام في ذلك ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان»، والحافظ المقريزي في «تجريد التوحيد»، والإمام

اليوس في (شرح الكبرى)، و(شرح الحِكَم) لابن عباد، وكتاب (جمع الفضائل وقمع الرذائل)، وكتاب (مصايد الشيطان)، وغير ذلك».

وأعلن مروق السلطان العثماني وواليه، أي باشا مصر وحاكمها.

### الجبرتي داعية محمد بن عبد الوهاب في مصر

إلا أن الأخبار ستتابع بعد ذلك، وتزداد قناعته، ويتأكد انحيازه باتضاح سلامة موقفهم الديني، وانطباق سلوكهم على قولهم، ثم بقتالهم ضد عسكر السلطنة الذين يبغضهم الجبري أشد البغض، ثم بدخول محمد على المعركة ضدهم، وهو الذي ناصبه الجبرتي العداء، لما رآه ولمسه من خداعه ومكره وإفقاره الشعب، وعزل قياداته من طبقة الجبرى، وسيتحول الجبرى إلى أقوى داعية للسعوديين في القاهرة، وإن كانت المصادر غير متاحة - كم قلنا - لمعرفة مدى انتشار فكرة الوهابية بين المصريين المثقفين، إلا أن موقف الشعب المصري واحتفاءه بالأسرى الوهابيين، بل وكون مصر البلد الإسلامي الـذي يـضم أكـبر عدد من الناس يحملون اسم «عبد الوهاب» بل «محمد عبد الوهاب» كل هذا يدل على أنه إذا لم يكن للوهابيين دعاية نشطة في مصر، أو أن الظروف لم تسمح لهذه الدعاية بالانتشار والتجذر، فعلى الأقل كانت دعاية خصومهم عاجزة كل العجز عن الوصول إلى عقلية الجماهير خلال حرب دامية دامت ٨ سنوات، ثم متقطعة لربع قرن، فما زادت المصريين إلا حبًّا في الوهابية والسعوديين (١).

<sup>(</sup>١) «السعوديون والحل الإسلامي» بتصرف.

وقد كان لهذه الدعوة الجديدة كل المزايا التي تؤهلها للسيادة والانتشار، وتجعل كل من يسمع بها مؤهلًا لاعتناقها لاقترابها من فطرته واتفاقها مع صحيح الدين الذي لا يناقض الفكر والعقل، ولكن كانت هناك دعاية ضخمة مغرضة تختلق القصص عن هؤلاء الدعاة الجدد، وتنشر أفكارًا لمعاداتهم في بلاد لا توجد فيها طريقة مثلى لنقل الأخبار إلا عن طريق المسافرين والقوافل، حيث تتضخم القصص عند تكرارها وإعادتها مع التعديل فيها مرة بعد مرة.

ولعل الوثيقة التي قرأناها آنفًا والتي سلموها للحجاج المغاربة يبينون فيها وجهة نظرهم، هي الإعلام الوحيد الذي استطاعوا تقديمه للعالم آنذاك.

ناهيك عن أعدائهم وما يملكون من أدوات للحرب الإعلامية تتمثل في الصحف التي تطبع في مصر والشام والعراق وأحيانًا في الحجاز وفي الآستانة وأيضًا باللغات الأوروبية المختلفة في العواصم المختلفة، وكلها موجهة ضد السعوديين وضد أفكارهم الجديدة التي يستهدفون منها نهضة العالم الإسلامي من جديد.

### لم يكن لدى السعوديين إعلام مكافئ:

كان من عوامل ضعفهم، أنهم لا يملكون ناصية الكلام يتحدثون به إلى العالم ليشرحوا وجهة نظرهم وما يريدون، في وقت كان أعداؤهم فيه يملكون كل وسائل الكلام آنذاك، فليست لديهم الأداة لنقل أفكارهم إلى العالم الذي يتربص بهم، ويستعدى عليهم جماهير المسلمين في كل بقاع الأرض آنذاك.

وقد أحدث هذا سحبًا سوداء كثيفة من الدعاية المغرضة ضدهم، أساسها أحاديث مختلقة وقصص لا أصل لها وقسوة خيالية في التعامل مع أعدائهم، وأنهم ضد الإسلام والمسلمين، ويريدون هدم المسجد النبوي، ويسبون النبي والعياذ بالله. وكان الأثر الإيجابي لهذه الدعاية السوداء التي انتشرت عبر العالم، أنه إذا قُدِّر لواحد أو أكثر أن يلتقي بهؤلاء الدعاة الجدد ويستمع إليهم، ويرصد سلوكهم، فهؤلاء يكونون خير من يتكلم عنهم، وينشر فضائلهم، ويجذب إليهم عددًا أكبر من الأصدقاء والمؤازرين.

فالكلام الأجوف يتبدد مع الزمن برغم ضرره البالغ في وقته، وتظل الحقائق هي الأساس الجيد للبنيان.

وقد رأينا هذا في حالة الجبري شيخ المؤرخين المصريين في ذلك العصر، كيف كان يستمع إلى البيانات الرسمية، ويدونها في يومياته أو تاريخه كما يسمعها ولكن على حذر، ثم يتحول بعد ذلك، عندما تكشفت له الحقائق، وظهرت له الأمور في وضوح، إلى أن يكون من الذين يدافعون عنهم ويقفون في صفهم، ويتحدى في مؤازرته لهم الملوك الجبابرة، ثم يبقى رأيه فيهم تاريخًا يُقرأ على مَرِّ الأيام والقرون.

والذي يبدو أن كتابات الجبري تركت في نفوس الناس أثرًا طيًا عن السعوديين ودعوتهم، وجعلت بعض علماء الأزهر على رأيهم، وصارت لهم في مصر مجموعات على فكرهم وتؤازرهم وتدافع عنهم وتبلغ أخبار أعدائهم إليهم فيأخذون حذرهم قدر استطاعتهم.

### الجبرق يدفع ثمن صدعه بالحق

### يقول الأستاذ محمد جلال كشك:

«أستطيع أن أجزم بأن كتابات الجبري عن القضية الوهابية هي السبب الأساسي لما نزل به من تنكيل الباشا، إلى حد اغتيال ابنه، وتوقفه عن الكتابة، ثم نهايته الغامضة الظروف»(١).

وقال الزركلي في ترجمة الجبرتي: «وقُتل لـه ولـد، فبكـاه كثـيرًا حتـى ذهـب بصره، ولم يَطُل عهاه، فقد عاجلته وفاته مخنوقًا»(٢).

### وقال الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحصين:

"وبلغ حقدهم الدفين على هذه الدعوة المباركة حتى وصل الأمر إلى قتل ابن المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبري - وهو ممن يتحمسون لهذه الدعوة - بإيعاز من محمد علي - حاكم مصر - الذي حارب هو وأبناؤه الدعوة - انتقامًا من أبيه لتعاطفه مع الوهابيين"(٣).

<sup>(</sup>١) «السعوديون والحل الإسلامي» ص (١٧٦).

<sup>(</sup>٢) «الأعلام» (٣/٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الشبهات التي أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ج ٢ - للدكتور عبد الرحمن عميرة - «أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص (٦).



### تبرئة المصريين من دماء الوهابيين

تروج المدارس الاستعمارية لفِرية أن المصريين حاربوا الوهابيين، وبدل أن يقول تلامذتها: «جيش محمد علي» يستسهلون وصفه بالجيش «المصري»، مع أن الجريمة يتحملها محمد علي وولداه، أما الجيش المصري فلم يكن قد وُلد أصلًا(١).

لقد وصف ابن بشر الجيش الذي حارب الوهابيين بأنه (جيش الروم)، وقال الريحاني: «جاء بجيش لا يتجاوز الأربعة آلاف، وفيهم الألباني والمغربي والسوداني، وقد أضاف إليهم في (مروره) بالصعيد ألفين من الفلاحين (للأشغال والخدمة)».

وقال خير الدين الزركلي: وكان اشتعال جذوة الحرب على يـد واليها - أي الدولة العثمانية - بمـصر، محمـد على باشا، فوجـه جيـشًا قوامـه الأرنـاؤوط والانكشارية ممن تمرد على محمد على، وأراد التخلص منهم، وأعقبه بجيش آخـر أرغم فيه بعض المصريين على الانخراط فيه وسماهم «متطوعين»(٢).

وهاك نص ابن بشر - يصف تركيبة الجيش بها لا يدع مجالًا للشك في أنها لم تكن حملة (مصرية) يقول - رحمه الله -: «وفي هذه السنة أجمع أمراء الروم على المسير إلى الحجاز، .. والرئيس المقدم بهذا الأمر من جهة الروم صاحب مصر محمد على، فكانت العساكر التي استقلت من مصر من الترك وأهل المغرب وغيرهم نحو أربعة عشر ألف مقاتل أو يزيدون» (٣) اهد.

<sup>(</sup>١) «السعوديون والحل الإسلامي» ص (١٤٧).

<sup>(</sup>٢) «السعوديون والحل الإسلامي» ص (١٤٨).

<sup>(</sup>٣) «نفس المصدر» ص (١٤٩).

وقد سجل ابن بشر معركة الدرعية في (١٥) صفحة، لم يذكر فيها المصريين مرة واحدة، وإنها تحدث عن الحرب مع (الروم) (٤٢) مرة.

وهذه رواية شاهد عيان، كابتن بريطاني زار الدرعية عام ١٨١٩م، ورافق الحملة «المصرية» من الدرعية حتى جُدة.. وكتب المعلومات التالية عن تكوين الجيش «المصري» إلى حكومته في تقرير سري، و «الرائد» الانجليزي لا يكذب أهله! قال الكابتن «سادليير»:

### في حصار إبراهيم باشا للدرعية كانت قواته كالآتي:

#### الفرسان

- ٨٥٠ ترك وأرناؤوط مع الباشا.
- ٤٠٠ ترك وأرناؤوط مع آزون علي (هؤلاء قال الجبري إنهم الدلاة من الشام ونواحي جبل الدروز).
  - ٣٠٠ ترك وأرناؤوط مع رشوان أغا.
    - ٤٠٠ بربر (مغاربة).
      - ١٩٥٠ المجموع

#### المشاة:

- ١٧٢٥ أرناؤوط
  - ٢٥٧٥ ترك
- ۱۳۰۰ بربر (یقصد مغاربة)
  - ٥٦٠٠ المجموع



وقد شهد «فيلبي» أن حملة طوسون كانت تتكون من أربعة عشر ألفًا من الأتراك والمغاربة، فاندحر «الأتراك والمراكشيون»، مع أنه لو وجد أي أثر لمصري واحد لحرص على إبرازه (١).

ومن دقة الجبري ووعيه لأمانة الكلمة كتب: (في ٢٤ رمضان ١٢٢٧ - أول أكتوبر ١٨١٢، وردت هجانة مبشرون باستيلاء «الأتراك» على عقبة الصفراء الجديدة من غير حرب بل بالمخادعة والمصالحة مع العرب، وتدبير شريف مكة) (٢).

والعجيب أن المؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي (٣) علَّق على كلمة «الأتراك» قائلًا في نبذة الاعتذار أو العتاب للجبري: «كذا يسمى الجيش المصري، وكان الجبري يعطف كثيرًا على الوهابيين، ويدافع عنهم، وينتقد الحملة عليهم» (٤) اهـ.

<sup>(</sup>۱) «نفِسه» ص (۱۵۰).

<sup>(</sup>۲) «نفسه» ص (۱۵۹).

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن عبد اللطيف الرافعي (١٨٨٩-١٩٦٦م) مؤرخ مصر في العصر الحديث، محامٍ، من أعيان الحزب الوطني، انظر: «الأعلام» للزركلي (٣/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) «نفسه» ص (١٦٠،١٥٩)، وحقًّا تعاطف الجبري - رحمه الله تعالى - مع الوهابيين، لكن عن اقتناع تدرَّج واكتمل بالمعرفة والتحري، وتعاطفه هذا لم يفقده الموضوعية، ولا يشكك في صدق معلوماته.

#### تعقيب:

- إن تفسير الرافعي لقول الجبري (الأتراك) وشرحه بأن المقصود بهم (المصريون) غير مقبول، لمخالفته الحقائق المثبتة تاريخيًّا، كما أنه لم يقل أحد من أهل اللغة أو التاريخ أو الجغرافيا: إن الأتراك تعنى المصريين!

- إن ما فعله الرافعي يتناقض مع تصريحه بأنه حتى نهاية الجولة الأولى في تاريخ الدولة السعودية، وهي التي تؤرخ بسقوط الدرعية، لم يذهب مصري واحد للحرب في الأراضي الحجازية، لأن تجنيد المصريين في الجيش لم يبدأ كها تقرر جميع المصادر إلا بعد عام (١٨٢٠م)، وكانت الحرب الوهابية قد انتهت مرحليًّا سنة (١٨١٨م - ١٣٣٤هـ).

وأول فرقة مصرية أرسلت للحجاز هي التي ذهبت في النصف الثاني من عام (١٨٢٤م - ١٢٤٠هـ).. وذلك بعد سقوط الدرعية بخمس سنوات.

- إن الرافعي لم يكن هنا موضوعيًّا، بل كان خاضعًا لمؤثرات عاطفية وطنية، فإنه ينتمي إلى مدرسة ظهرت في صفوف الحزب الوطني المصري في نهاية القرن التاسع عشر، وكان من أهم أركانها «محمد فريد» و «عبد الرحمن الرافعي»، وهي مدرسة حسنة النية، لكنها شوهت طبيعة المواجهة بين «محمد علي»، والدولة السعودية، قال الأستاذ محمد جلال كشك - رحمه الله -:

(فالجيل الذي ينتمي إليه «عبد الرحمن الرافعي»، ومن قبله «محمد فريد»، وبالذات جماعة الحزب الوطني، كان يخوض حربًا قانونية ضد الاحتلال البريطاني، والحجة الأولى التي تسلح بها في دعواه «القانونية»، هي «الطعن» بعدم



«شرعية» الاحتلال! لأن مصر رسميًا جزء من الدولة العثمانية، أو الدولة العلية، ولا يحق لبريطانيا الاعتداء على السيادة العثمانية! وكان هذا التيار يتحرك داخل إطارين، الأول: هو النظر للدولة العثمانية كآخر حاجز في وجه الاستعمار الغربي، حيث تختلط في مفهومهم الخلافة .. بالمسألة الشرقية .. بالعالم الثالث .. الممدد كالفريسة العاجزة، أمام سكاكين الدول الأوروبية، تقطع منه ما شاءت، وليس له من أمل في الدفاع إلا التمسك «بالعروة الوثقى»، أو المناداة بوَحدة شعوبه المتمثلة في أكبر تجمع حضاري، يضمه إطار رسمى، وهو الدولة العلية (العثمانية).

والإطار الثاني: هو حب مصر، والتغني بأمجادها بصوت عال، لطرد أشباح الواقع المذل، وبعث الحاسة في شعبها، من خلال الحديث عن انتصارات الماضي، والتأكيد للانجليز أن مصر قادرة على الدفاع عن نفسها، إذا ما سُمِح لها بتكوين جيش، والدليل هو انتصارات الجيش «المصري» من أيام «أحمس» إلى «محمد على».

وفي تاريخ الدولة العلية تأليف «محمد بك فريد» زعيم الحزب الوطني نجد نفس موقف الرافعي تقريبًا) اهـ(١).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) «السعوديون والحل الإسلامي» ص (١٥٢).

## هل احتفل المصريون بانتصارات «محمد علي»؟(١)

[يدعي الرافعي، أن المصريين كانوا يبتهجون بانتصارات جيش محمد علي في الحجاز: «ولما وصلت إلى مصر أنباء هذا الفتح قوبلت بابتهاج عظيم» (يقصد فتح الشقراء ١٨١٨/١/)، ويستشهد بالجبري! مع أن كل ما ورد في الجبري هو قوله: «حضر مبشر من ناحية الديار الحجازية يخبر بنصرة حصلت لإبراهيم باشا، وأنه استولى على بلدة تسمى الشقراء».

لاحِظ «تسمى» للتقليل من شأنها، وكيف يبتهج الناس بفتح بلدة لا يعرفونها، إلا أن الجبري يكمل: «وأن بين عسكر الأتراك والدرعية مسافة يومين» ما دُخُلُنا نحن بعسكر الأتراك؟! ثم يضيف: «فلها وصل هذا المبشر ضربوا بقدومه مدافع من أبراج القلعة»!

هذه هي رواية الجبري، مبشر جاء بنصر للأتراك، ومدافع من القلعة أطلقت! فأين المصريون من هذا كله؟!

ولكن الرافعي مُصر على توريط الجبري، فينسب إليه ما لم يقل، بل عكس ما قاله، فينقل وصف الجبري لاحتفالات الباشا بانتصاراته، وتجمع المصريين، وهذا التجمع سواء طوعًا أو كرهًا، ظاهرة اجتماعية مصرية، فهم لا يتركون جنازة ولا

<sup>(</sup>١) هذا الفصل من «السعوديون والحل الإسلامي» ص (١٦٢-١٦٥) بتصرف.



محملًا ولا جمعية تعاونية إلا وتجمعوا حولها.. أو «توت حاوي كهان لمه»(۱)! «خاصة إذا كان المنادي ينادي، والعسكر يخرجون الناس، والباشا يجري مناورات حربية - بَحَرية، تقوم فيها السفن والمراكب بتمثيل المعارك البحرية، والطبول تدق، والمزامير والنقرازانات في السفن، وطبلخانة (موسيقى) الباشا تضرب في كل وقت، والمدافع الكثيرة تضرب في ضحوة كل يوم وعصره وبعد العشاء، وتوقد المشاعل، وتعمل أصناف كل الحراقات والسواريخ والنفوط، وتتقابل القلاع المصنوعة على وجه الماء، ويرمون منها المدافع على هيئة المتحاربين».

فالباشا فاتح سيرك، أو عامل أراجوز .. والشعب يتفرج، وله فيها مآرب أخرى، ذكرها الجبري في أكثر من موضع عند حديثه عن تجمعات المصريين العابثة .. فهل هذا يبيح لمؤرخ أن يستنتج: «وهذا يدلك على عظم تقدير الشعب للانتصارات الحربية، وما تستثيره في النفوس من روح الفخر والعزة، ولا جرم أن الحفلات الحربية هي مظهر من مظاهر تقدم الشعوب، وتقديرها لمفاخرها القومية، وتكريم الفضائل والأخلاق الحربية، فالحفلات التي وصفها الجبري تنطوي على هذه المعاني السامية، وليس عجيبًا أن تحتفل مصر بفتح الدرعية، فإن فتحها هو أعظم انتصار نالته في أول حرب خارجية خاضت غارها في تاريخها الحديث»؟!!

<sup>(</sup>١) يبدو أنها عبارة عامية مصرية ينادي بها الحاوي ليحشد حوله الجمهور.

نحن لا حاربنا، ولا انتصرنا، ولا ابتهجنا وها هو شاهد العصر، الشيخ الجبري يشهد أن معظم الزينة، كانت من صنع الإفرنج، الذين ابتهجوا لقهر الوهابية، سواء عن وعي بخطورة البعث الذي كانت تمثله، وللرفض الغريزي لكل حركة تنادي ببعث الإسلام، أو لأن جيوش الباشا كانت تفتح الجزيرة لتجارتهم، أو حتى لمجرد منافقة الباشا الذي نالوا في عهده الامتيازات، ما لم يسبق له مثيل.

فلنسمع ما قاله الجبرتي في وصف هذه الاحتفالات بعـد ورود نبـأ اسـتيلاء إبراهيم باشا على الدرعية: «فأكثروا من ضرب المدافع من كل جهة، واستمر الضرب من العصر إلى المغرب، بحيث ضرب بالقلعة خاصة ألف مدفع، وصادف ذلك شنك أيام العيد، وعند ذلك أمر بعمل مهرجان وزينَّة، داخل المدينة، وخارجها، وتقيد لذلك أمين أفندي المعمار، وشرعوا في العمل وحضر كشاف النواحي والأقاليم بعساكرهم، ونودي بالزينة، وأولها الأربعاء، فشرع الناس في زينة الحوانيت، والخانات، وأبواب الدور ووقود القناديل والسهر وأظهروا الفرح والملاعيب، كل ذلك مع ما الناس فيه من ضيق الحال والكد في تحصيل أسباب المعايش، وعدم ما يسرجون به من الزيت والسيرج، والزيت الحار، وكذا السمن، فإنه شـح وجوده، ولا يوجد منه إلا القليل عند بعض الزياتين، ولا يبيع الزيات زيادة عن الأوقية وكذلك اللحم لا يوجد منه إلا ما كان في غاية الرداءة من لحم النعاج الهزيل، وامتنع أيضًا وجود القمح بالساحل وعرصات الغلة، حتى الخبز امتنع وجوده بالأسواق، ولما أُنهي الأمر إلى مَن لهم ولاية الأمر، فأخرجوا من شون الباشا مقدارًا يُباع في الرقع، وقد أكلها السوس، ولا يباع منها أزيد من الكيلة أكثرها مسوس، وكذلك لما شكا الناس من عدم ما



يسرج به في القناديل، أطلقوا للزياتين مقدارًا من السيرج في كل يوم يباع في الناس لوقود الزينة، وفي كل يوم يطوف المنادي، ويكرر المناداة بالشوارع على الناس بالسهر والقود والزينة، وعدم غلق الحوانيت ليلًا نهارًا».

فليجتر الرافعي مجد الفخار والعزة، أما شعب مصر، فكان في شغل عن الاحتفال بفتح الدرعية، بأكل القمح المسوس، واستجداء زيت الباشا لتشعل به القناديل، تلبية لتعليهات المنادي، وإذا كان الرافعي يده في ماء الأمجاد التاريخية، فإن الجبري ومعاصريه كانوا في نار الواقع، لذلك يقول الجبري: "وقد ذهب في هاتين الملعبتين (احتفالات الفخر والعزة .. إلخ يسميها الجبري «ملاعب») من الأموال ما لا يدخل تحت الحصر، وأهل الاستحقاق يتظلمون من القشل والتفليس، مع ما هم فيه من غلاء الأسعار في كل شيء وانعدام الأدهان وخصوصًا السمن والسيرج والشحم، فلا يوجد من ذلك الشيء اليسير إلا بغاية المشقة، ويكون على حانوت بعض السمن شدة الزحام والصياح».

فلا جرم أن تكون هذه الحفلات الحربية سببًا في زيادة شقاء وتعاسة وضيق المصريين، ويضيف الجبري عن هذه الملاعيب: «غالب هذه الأعمال من صناعة الإفرنج والنصارى الأرمن بمصر القديمة وبولاق والإفرنج». ثم يعود فيؤكد ذلك وكأنه يرد على شبهات الرافعي بعد مائة عام: «والذي تولى الاعتناء بذلك طائفة الإفرنج». «وكانت معظمها حيث مساكن الإفرنج والأرمن فإنهم تفننوا في عمل التصاوير والتماثيل وأشكال السيرج».

احتفل الأرمن والإفرنج، وابتهج الباشا، وثارت في نفس الرافعي، روح العزة والفخار، أما المصريون: فلا حاربوا ولا ابتهجوا .. بل حارب إبراهيم باشا

الذي لم يكن قد أتقن الحديث بالعربية بعد، وبجنود الأرناؤوط والدلاة، ومرتزقة من شتى الأجناس إلا أبناء مصر، وبخبراء من الإفرنج، فالذي وضع خطط حصار الدرعية، وأشرف على تنفيذها، هو المسيو فيسيير، الضابط الفرنسي الذي سافر مع إبراهيم مع طاقم من الخبراء الأجانب، أو كما يقول الرافعي فرحًا شاكرًا: إن إبراهيم كان يتميز بصدق نظره، لأنه كان «أول من استعان بخبرة الأوروبيين في الحروب، فاصطحب معه في الحرب الوهابية طائفة من الإفرنج منهم الضابط الفرنسي فيسير أحد ضباط أركان الحرب، وهذا أمر لم يكن مألوفًا، ولا سائعًا، بين قواد الشرق في ذلك العهد، ولكن إبراهيم باشا بذكائه وحصافته، عرف أن الأمم الشرقية لا تنهض إلا إذا اقتبست خبرة علماء أوروبا وقوادها»..

أي نهضة؟! وأنت تقول إن الوهابية كانت تهدد الدولة العثمانية إذ تنازعها السلطة والسيادة، «وتتهددها بإنشاء دولة عربية قد تنتزع منها الخلافة».

هل تحطيم هذه المحاولة، وإزالة هذا «التهديد» (إنشاء دولة عربية تنتزع الخلافة) بمعونة الفرنجة تعتبره نهوضًا للأمم الشرقية؟!

على أية حال، إن الرافعي لم يكن سيء النية، ولكنه فاسد التفكير، وأمانته قد فرضت عليه الشهادة للوهابيين بأنهم: «دافعوا دفاع الأبطال عن الرس، بالرغم من قتالهم جيشًا مسلحًا بالبنادق الحديثة، ولم يكن عندهم إلا البنادق من الطراز العتيق الذي يطلق بالفتيلة، ومع ذلك صدوا هجات الجيش «المصري» (تعبنا من تفنيد ذلك الزعم) ثلاث مرات، وكبدوه خسائر جسيمة، وبلغ عدد قتلاه مدة الحصار ٢٤٠٠ جندي. على حين لم يقتل من الوهابيين سوى ١٦٠ مقاتلًا».

وفي الدرعية ورغم خطط الضابط الفرنسي، يشهد الرافعي، أن الوهابين: «دافعوا عنها دفاع الأبطال، واشترك نساؤهم في القتال، فكان دفاعهم مجيدًا».

وهو (الرافعي) يشهد أن أموال «محمد علي» لعبت الدور الأساسي في النصر، إذ اشترت البدو: «ومن الأسباب التي أدت إلى اضمحلال قوة الوهابية، ضعف عبد الله بن سعود، والأموال التي بذلها طوسون، وإبراهيم ومحمد علي واشتروا بها ذمم البدو».

فلنترك الرافعي غارقًا في البحث عن قشة مجد كاذب لجيش وهمي، لم يولد بعد، وهو لا يحتاج لتلفيق أمجاد، فحروبه في المورة والشام تكفيه فخرًا. ولنعد للشعب المصري الذي عاش حروب محمد علي في الجزيرة العربية، ودفع ثمنها غاليًا من ماله وحرياته ورزقه .. هل كان متعاطفًا مع هذه الحرب، معاديًا لخصوم الباشا؟!

كل الوقائع التي أثبتها المؤرخون المعاصرون، تؤكد العكس)اهـ.

# تعاطف المصريين مع الوهابيين(١)

(لقد خرجت مصر كلها، لرؤية الأبطال الوهابيين، والأمراء السعوديين الأسرى، وتحول بيتهم في السيدة عائشة قرب القلعة، إلى مزار، يتدفق عليه المصريون يطلبون بركتهم للشفاء من الأمراض! فقد روى ابن بشر: أنه بعد استسلام فيصل بن تركي، رحلوه إلى القاهرة «فوصلوا إلى المدينة ومنها إلى مصر، وأنزلوه في بيت، وجعلوا عنده حرسًا يحفظونه، وصار في مكانه ذلك يحيي أغلب الليل بالتهجد والصلاة، وفي نهاره بين صلاة وتلاوة القرآن. وكان يتردد إليه كثير من أهل مصر إذا كان في أحد منهم ألم أو حمى أو غير ذلك، يأتونه يقرأ عليهم، وكانوا يرون أثر الشفاء من قراءته ودعائه، ومن أجل ذلك ازداد عندهم تكريبًا وتعظيمًا. ذكر لي أنه لما خرج من مصر في هذه المرة، أنهم يترددون إلى مكانه (حيث كان يعيش) ويزورونه، ويستشفون به».

صحيح أن التبرك بالجدران التي كان يسكنها يتعارض مع الإسلام، ولكن ما يعنينا هنا، هو مغزى هذا السلوك، فعامة البلد يؤمنون ببركة.. وصحة دين، بل وقدسية أو وَلاية خصوم واليهم، الذي يدعي محاربتهم لأنهم خوارج، هذا الاعتقاد العلني بصلاحهم وتقواهم، وقربهم إلى الله تعالى؛ هو صرخة رفض يطلقها الشعب المصري - على طريقته - في وجه حاكم مصر، وضد كل دعاياته،

<sup>(</sup>١) هذا الفصل مختصر من «السعوديون والحل الإسلامي» ص (١٨٥-١٨٩) بتصرف.



وتخيل الإنكليز يتبركون «بجان دارك» الأسيرة، أو الألمان يطلبون بركة «ديجول» لأولادهم!).

### وفي موقف آخر يقول الجبري - رجمه الله -:

قاتل الشريف غالب على رأس عساكر الأتراك والعربان، واستطاع أن يهزم صهره المضايفي الذي كان قد انضم للوهابيين، فلم أسره السريف: «وضع في رقبته الجنزير». «ليأخذ بذلك وجاهة عند الأتراك الذي هو على ملتهم، ويتحقق لديهم نصحه، ومسالمته إياهم. وسيلقى منهم جزاء فعله ووبال أمره كما سيتلى عليك بعضه بعد قليل».

الجبري ليس على «ملة» الأتراك، وهو يتربص الدوائر بالشريف غالب الموالي للأتراك، ويتشفى فيه لما أصابه على يد الباشا محمد علي، ممثل السلطة التركية.. ولكن الصورة لا تكتمل إلا إذا عرفنا رأي الجبري في «المضايفي» الوهابي الأسير.. فلعل تعليقه هو من باب كراهيته الباشا والشريف..

### جاء «المضايفي» أسيرًا في ٥ اذي القعدة ١٢٢٨:

"وصل عثمان المضايفي صحبة المتسفرين معه إلى الريدانية آخر الليل، وأشيع ذلك، فلما طلعت الشمس ضربوا مدافع من القلعة إعلامًا وسرورًا بوصوله أسيرًا، وركب صالح بيك السلحدار في عدة كبيرة، وخرجوا لملاقاته وإحضاره، فلما واجهه صالح بيك نزع من عنقه الحديد، وأركبه هجينًا، ودخل به المدينة... فلما دخل عليهم أجلسوه معهم، فحدثوه ساعة، وهو يجيبهم من جنس كلامهم بأحسن خطاب، وأفصح جواب، وفيه سكون وتؤدة في الخطاب، وظاهرٌ عليه آثار الإمارة والحشمة والنجابة، ومعرفة مواقع الكلام، حتى قال الجماعة

لبعضهم البعض: يا أسفا على مثل هذا إذا ذهب إلى إسطمبول يقتلونه.. ثم توجهوا به إلى بولاق، وأنزلوه في السفينة مع نجيب (مبعوث السلطان)، ووضعوا في عنقه الجنزير، وانحدروا طالبين الديار الرومية»!

### مع من يجب أن نكون؟

مع أبطال الجزيرة العربية.. الذين يقاتلون عن «دينهم ووطنهم».. أم قتلة وجلادي الديار الرومية؟

إلا أنه مما يثير الانتباه، ليس فقط «الجبرقي» المنحاز بوضوح للوهابيين، وإنها المثير هو موقف جهاز محمد علي، المتأسّف على قتل الأتراك في إسطمبول لهذا العربي الذكي، وقد يكون ذلك شعور الجهاز العامل في القاهرة، تحت تأثير ضميرهم الإسلامي، إلا أننا نلاحظ أيضًا أن محمد على وجهازه وأولاده كانوا يسلكون في معاملتهم للعناصر الوهابية، خارج ميدان القتال سلوكًا مختلفًا إلى حد كبير عن السلوك المعتاد من السلطات العثانية في معاملة الأسرى، وبالذات الذين تعتبرهم متمردين. وتفسير هذا الموقف، يحتاج لدراسة شديدة التعقيد، ولكننا سنجد عليه أكثر من شاهد ودليل، سواء في الجبري أو ابن بشر.. وإن كانت هناك بالطبع فظائع في القتال، وفي تحطيم المقاومة، في حدود الأساليب المتعارف عليها وقتها، وإنها الفارق هو في المشر وعية، فالوهابيون كانوا يقاتلون في سبيل وطنهم ولصالح المستقبل العربي والإسلامي، بينها محمد علي وأولاده كانوا مجرد أداة لضرب ذلك كله.. ومِن ثَمَّ لا تجوز مقارنة كربلاء بالدرعية..



كان من المستحيل أن يسكت الباشا على صوت الجبري المعادي، خاصة بعد ما فرغ من الجزء الرابع، وتناولته الأيدي بالنسخ، وفيه ما فيه من سب لعسكر الباشا، ومدح لجميع الأسرى الذين وصلوا للقاهرة، وقد رأينا مدحه «للمضايفي» ثم مدح «طامي» الذي قاتل وانتصر في بلدة قنفذة، ثم احتال عليه عميل للباشا حتى اعتقله وباعه له، فدخلوا به القاهرة: «وهو راكب على هجين، وفي رقبته الحديد والجنزير مربوط في عنق الهجين، وصورته رجل شهم، عظيم اللحية، وهو لابس عباءة عبداني، ويقرأ وهو راكب».

فوفقًا لتاريخ الجبري، نجد أن كل خصوم الدولة، أبطال تلوح عليهم الشهامة والنجابة، أتقياء لا تفتر ألسنتهم عن ذكر الله.. أما عسكر الباشا فهم كما رأينا من وصفه القاسي.. بل إن تشهير الجبري، يمتد ليشمل أولاد الباشا نفسه، فهو يسخر منهم، ومن كبار المسؤولين، لما خلعوه على أنفسهم من ألقاب فهو لا يعجبه قولهم عن أنفسهم: «مجاهدون وعائدون من غزو الكفار، وأنهم افتتحوا بلاد الحرمين، وطردوا المخالفين لديانتهم، حتى أن طوسون باشا، وحسن باشا، كتبا في إمضائهما على المراسلات بعد اسميهما لفظة (الغازي) والله أعلم بخلقه».

صحيح... ولكنك (١) أيضًا، بفضل الله، علمتَ، وما كتمتَ علمك، ومنك علمنا أنك رفضت دعواهم، وأنك أفضل من كتب عن الوهابيين.

<sup>(</sup>١) يخاطب الأستاذ كشك هنا المؤرخ العظيم عبد الرحمن الجبري.

وأخيرًا فإن هذا الجزء الذي طرحه الجبري للتداول يتضمن مقابلة الجبري للأمراء السعوديين عندما جاءوا إلى مصر. وقد أقر الجبري على نفسه بأنه اجتمع بهم مرتين، اجتمع بزعيميها عبد العزيز وعبد الله.. وربها رافقهها في زيارتها للأزهر، وإن لم يذكر ذلك صراحة، كها فعل بالنسبة للاجتهاعين، وإن كان قد وصف زيارتها للجامع الأزهر كمن رأى .. فقال: «لما دخلوا الجامع سألوا عن أهل مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -، وعن الكتب الفقهية المصنفة في مذهبه، فقيل انقرضوا من أرض مصر بالكلية، واشتريا نسخًا من كتب التفسير والحديث مثل الخازن والكشاف والبغوي والكتب الستة المجمع على صحتها وغير ذلك».

### ويقول الجبري إنه اجتمع بهما مرتين:

«فوجدت منها أنسًا وطلاقة لسان وتضلعًا ومعرفة بالأخبار والنوادر، ولهما من التواضع وتهذيب الأخلاق وحسن الأدب في الخطاب والتفقه في الدين، واستحضار الفروع الفقهية، واختلاف المذاهب فيها، ما يفوق الوصف، واسم أحدهما عبد الله، والآخر عبد العزيز، وهو الأكبر حِسًّا ومعنى».

#### صدقت وبررت یا شیخنا:

صدقت، وأنف الباشا وقادته من الترك والألبان في الرَّغام..

صدقت، وإن كلفتك هذه الاجتهاعات، التي رصدها جواسيس الباشا الذي كان يملك بلا شك، أدق جهاز نجابرات في الشرق، وكذلك ما كتبته، ولابد أنه ترجم للغة الباشا في أحد التقارير.. كلفتك حياتك إلا أنها صانت شرف الكلمة، شرف علم التاريخ، وشرف المثقف المصري.



وصل عبد الله بن سعود أسيرًا، وسلم ما كان بحوزة أبيه من مجوهرات الحجرة النبوية، ورحَّلوا عبد الله إلى الآستانة حيث أعدمه الأتراك رغم شفاعة محمد علي، ويتحدى الجبري السلطان، فيسجل أن ضحاياه من السعوديين «ذهبوا مع الشهداء»(١).

صدقتَ...

وهل من شهادة أكرم من شهادة من مات عن دينه وقومه ووطنه وأهله في الحاضر والمستقبل؟!

«وجاء بواقي الوهابية بحريمهم وأولادهم وهم نحو الأربعائة نسمة وأسكنوا بالقشلة التي بالأزبكية، وابن عبد الله بن سعود بدار عند جامع مسكة هو وخواصه من غير حرج عليهم، وطفقوا يذهبون ويجيئون ويترددون على المشايخ وغيرهم، ويمشون في الأسواق، ويشترون البضائع والاحتياجات».

كانت الحركة الوهابية معارضة لتيار التاريخ، أي لاتجاه الأحداث نحو سقوط العالم الإسلامي في قبضة الغرب، ومن ثم كانت هزيمتها نتيجة منطقية، وانتصارها هو الأعجوبة. كذلك كان صوت الجبري، نشازًا في اللحن الجنائزي للحريات الذي كانت تكتب نوتته في القلعة على يد طبلخانة الباشا وجلاوزته.. وكان لابد أن يخنق الصوت: «قتلوا ابنه ثم مات هو».

<sup>(</sup>١) حيث قال الجبري في «تاريخه»: «وفيه - جمادي الأولى ١٢٣٤هـ - وصلت الأخبار أيضًا من عبد الله بن سعود أنه لما وصل إلى إسلامبول طافوا به البلدة، وقتلوه عند باب همايون، وقتلوا أتباعه أيضًا في نواح متفرقة، فذهبوا مع الشهداء»اهـ (٣/ ٢٠٠).

لا أحد يدري أمات حزنًا على ابنه، وانهيار الخُلْم الوهابي؟! أم - كما هو شائع بجرعة من السموم التي كان أطباء الباشا من الفرنجة يعدونها لترسانته؟!(١).

وبقيت الصفحة المشرفة..

صفحة حركة عربية - إسلامية مجاهدة لتحرير الوطن العربي وتوحيده تحت راية الإسلام.

وصفحة مؤرخ أنصف هذه الحركة وبرأ ساحة المصريين من دمها الطاهر الذي سفحه باشا تركي بجند الدولة العثمانية]اهـ.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) انظر ص (۷۸).



### نبأ سقط من ذاكرة التاريخ:

### الوهابيون يعبرون البحر الأحمر

### لنصرة المصريين ضد حَمْلَتَيْ نابليون وفريزر

يقول الأستاذ محمد جلال كشك: (هناك نقطة نريد أن نتوقف عندها قليلًا، وإن كان جميع المؤرخين قد تفادوها «بحسن نية» وبراعة يحسدون عليها..! ألا وهي موقف «السعوديين» من الغزو الفرنسي لمصر.. لماذا لم يساعدوا الدولة العثمانية، أو الشعب المصري في مقاومته للاحتلال الفرنسي؟ وهذه هي أول حملة صليبية في العصر الحديث، وأول احتلال سافر من الاستعمار الأوروبي، ومقاومة باسلة من بلد عربي.. هي مصر «عُشُّ العلماء» كما كان يسميها الشيخ «محمد بن عبد الوهاب»...

لنبدأ بالحملة الفرنسية على مصر .. التي دامت من عام ١٧٩٨ إلى ١٨٠١، وفي تلك الفترة كان الأشراف يشكلون حاجزًا بين الدولة السعودية والمقاومة في مصر، وذلك بسيطرتهم على الحجاز.

ولكن جماهير المسلمين في الجزيرة اشتركت على نحو بارز في دعم المقاومة المصرية للاحتلال الفرنسي رغم إرادة الأشراف، ورغم علاقتهم الطيبة مع الفرنسيين،.. قال هيرولد: «كان أرهب إمداد وصل للماليك، هم المقاتلون القادمون من الحجاز، الذين عبروا البحر الأحر بالألوف، وقد تبين أن كثيرًا منهم

من الحجاج المغاربة، ولكن أكثرهم - وأشدهم تعصبًا بالطبع - عرب خُلَّص من الحجاج المغاربة، ولكن أكثرهم - وأشدهم تعصبًا بالطبع - عرب خُلَّص من شبه الجزيرة»)(١).

### يقول الأستاذ أحمد رائف في «الدولة السعودية»:

"وقد رأيناهم - أي السعوديين - يدافعون مع المصريين ضد الفرنسين إبان الحملة الفرنسية في سبيل الإسلام، ورأيناهم مرة أخرى على أسوار رشيد يدافعون ضد حملة فريزر الإنجليزية عام ١٨٠٧م، حتى منعهم ومنع غيرَهم باشا مصر، وأفهمهم أن حق الحرب والقتال والدفاع ليس مباحًا لأي أحد، بل هو خالص للأتراك والأرناؤوط(٢). وهذا الاختلاط العملي نقل الكثير من سلوكهم وأفكارهم إلى الناس، فتأثروا بهم، واعتنقوا مبادئهم، وقد رأينا في الحملات التي ذهبت إلى جزيرة العرب بغرض القضاء على دولة السعوديين، كيف تخلف الكثير

<sup>(</sup>١) «السعوديون والحل الإسلامي» ص (١٢٥-١٢٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) وفي مثل هذا يقول محمد جلال كشك: "وتعفن الجهاز العثماني، بينها زادت اتكالية الشعوب العربية، فقد عزلهم العثمانيون عن مهام الدفاع أو البناء الحضاري، واكتفوا منهم بقراءة البخاري لنصر الأسطول العثماني، وتمويل الخزينة المثقوبة، والصبر على فسوق جند السلطان وفحش ولاته، فلها بدأ غزو الوطن العربي، واستصرخ العرب السلطنة، اكتشفوا أنها أعجز من أن ترد هذا التحدي، بل واكتشفوا أنها أصبحت القيد الذي يشل قدرتهم على المقاومة، ويسهّل الغزو الأجنبي»اه. من "السعوديون والحل الإسلامي» (١٠٤،١٠٣).

ثم انظر ما قاله الرافعي في «عصر محمد على» ص (٥٨):

<sup>«</sup>كان جنود القاهرة وقتها معظمهم من الأرناؤوط والدلاة وأخلاط السلطنة العثمانية، وقد اشتهروا بالسلب والنهب لدرجة أن أهالي رشيد أثناء الحملة الإنجليزية على مصر رفضوا أي مدد من جنود القاهرة، وآثروا الدفاع عن رشيد بأنفسهم» اهـ.

من المصريين، وانضموا إلى من جاءوا يحاربونهم (١)، وكذلك فعل عدد من المعريين، وانضموا إلى من جاءوا يحاربونهم (١)، وكذلك فعل عدد من الأتراك والأرناؤوط، ولم يفعل هذا هؤلاء الناس طمعًا في مال السعوديين، فلم يكن للسعوديين مال في ذلك الوقت، ولم يكن هناك نفط أو دولار أو ريال، فقد فعلوا هذا بالتأكيد حرصًا على الوقوف في معسكر التوحيد، تاركين بلادهم المتحضرة ومدنهم العامرة إلى هذه الصحراء القاحلة، ثم ذابوا في صفوفهم، ولم يعد لهم أثر على مر السنين» (٢).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) تمامًا كما حدث من آلاف المصريين الذين أُخُرجوا مع الجيش المصري لمحاربة المهدي السوداني، انظر: «المهدي» للمؤلف ص(٤٧٣،٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) «الدولة السعودية» ص (٤٥٤،٤٥٣).

### قمة التعاطف المصري الوهابي

ويتمثل هذا التعاطف هذه المرة في موقف حفيد «محمد علي» وهو «عباس باشا ابن طوسون بن محمد علي» ثالث الولاة من أسرة محمد علي بمصر، ولد بجُدة، ونشأ بمصر، وتولى الحكم بعد وفاة عمه إبراهيم باشا في أواخر سنة ١٢٦٤هـ، وكان شديد البغض للأوربيين حذرًا من دسائسهم، أنجد الترك العثمانيين بخمسة عشر ألف مقاتل في حربهم مع الروس، المعروفة، بحرب القرم..

وفي أيامه نُفي السحرة والدجالون والمشعوذون إلى السودان، وقد قُتِل بقصره في بنها سنة (١٢٧٠هـ، ١٨٥٤م) - رحمه الله تعالىٰ -(١).

(وكان «محمد علي» قد أرسل أول بعثة مصرية إلى فرنسا، وكانت تتكون من أربعين شابًا من الأتراك والمصريين، زاد عددهم فيها بعد، ولما عاد أعضاء البعثة اعتمد عليهم «محمد علي»، وأحلهم محل الأجانب، ومضى أبناؤه من بعد على ذلك في الاهتهام بأمر مصر التي أصبحت ملكًا لهم، حتى وصل الأمر إلى حفيده «إسهاعيل بن إبراهيم» الذي كان يقول: «إن بلادي ليست من أفريقيا، بل هي جزء من أوروبا».

ولم يشذ عن هذا الخط من أبناء «محمد علي» إلا خليفته وابن ابنه الأكبر «طوسون» الذي ولي بعد وفاة «إبراهيم باشا»: وهو «عباس باشا الأول» - رحمه الله -.

<sup>(</sup>١) «الأعلام» للزركلي (٣/ ٢٦١).



ولقد كان هذا الرجل قد تربى تربية دينية شرقية، وعُرف عنه بغضه للفرنساويين، وبلغ به الأمر إلى أن عمل على إيقاف إيفاد البعثات إلى فرنسا، واتخذه الأوربيون عمومًا - ولاسيا في فرنسا - التي كانت تعرف بغضه لها - هدفًا لسهامهم.

لذلك يقول عنه بروكلمان: «إنه كان مسلمًا متعصبًا يزدري التربية الأوربية ازدراءً بعيدًا»، ويتهمه بأنه كان طاغية، والحق أنه كان متدينًا تقيًا.

#### ويدل على ذلك أمران:

أحدهما: قبل ولايته؛ فقد استطاع «عباس الأول» محافظ مصر آنذاك لجده «محمد علي» أن يخرج الوهابيين من أبناء ابن سعود (١) والذين سجنهم «محمد علي» في القلعة بحيلة دبرها، ولم يستطع الجنود أن يخبروا «محمد علي» إلا بعد ثلاثة

<sup>(</sup>۱) كان تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود - مؤسس الدولة السعودية الثانية - قد فَرَّ من أمام إبراهيم باشا بعد معركة الدرعية، وتمكن من استرداد الرياض ١٣٣٦هـ، فصار الإمام الخامس، وبه انتقلت الإمامة من سلالة عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى سلالة أخيه عبد الله بن محمد، وما زالت فيهم إلى اليوم، وقد قتله ابن عمه مشاري بن عبد الرحمن بن مشاري بن سعود، وتولى مكانه، إلا أن ابنه فيصلًا اقتص لأبيه، واسترد الملك ١٢٥٠هـ، ومن الجدير بالذكر أن فيصلًا هذا كان من ضمن من نُقل إلى مصر من آل سعود، وتربى فيها، ثم رجع إلى أبيه وتولى قيادة جيشه ومعاونته على تدبير شئون الإمارة، وذلك بعد أن تمكن من الفرار من مصر، أو ربها سُهِّل له الفرار في عهد عباس باشا الأول - انظر: «السعوديون والحل الإسلامي» ص (١٩٩١، ٢٠٠) ومن ذريته أبناه عبد الله وسعود، ومن ذرية هذا الأخير ابنه عبد الرحمن بن فيصل والد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل مؤسس الدولة السعودية الثالثة الممتدة إلى اليوم، انظر: «سلفية لا وهابية» ص (٢٢٨-٢٥٠)

أيام خوفًا منه، ولكنه على كل حال لم يفعل شيئًا لأنه كان يثق بعباس، ومنذ ذلك الحين صار عباس صديقًا حميمًا لفيصل بن سعود إلى نهاية حياتهما.

ولا ريب أن انتشار أئمة الدعوة في مصر كان له الفضل الأكبر في سريان حقائق الدعوة هناك، ولاسيا أن هؤلاء «الوهابيين» كانوا طلبة علم، فالتحقوا بالأزهر، ودرسوا فيه، ودرَّسوا...

والأمر الآخر: أن «عباسًا الأول» كان الوحيد من أولاد «محمد علي» الذي كان يتردد إلى المساجد في شهر رمضان لاستاع الدروس والمواعظ الدينية، وفي أيام «عباس باشا» لم يكن أحد يستطيع أن يسير في الشوارع وقت الصلاة وإلا تعرض لسياط «الشاويشية» الأتراك، جنود عباس، وفيها عدا عباسًا كان أبناء «محمد علي» جميعًا يميلون إلى أبيهم «محمد علي الكبير» ويتبعون سياسته في الحكم مائلين إلى الغرب)(١)اهـ.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: «منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» لتامر متولى ص (٣٧-٤٠).



# موقف الشيخ محمد رشيد رضا من الوهابية (١)

لم يعرف الشيخ «رشيد» عن دعوة «الشيخ محمد بن عبد الوهاب» في الشام إلا ما يعرفه عامة الناس آنذاك، وما تتناقله الألسن من الكذب والافتراء على دعوة «الشيخ محمد بن عبد الوهاب»، ولم يعرف الشيخ «رشيد» حقيقة هذه الدعوة إلا بعد قدومه مصر، واطلاعِه على تاريخ الجبري، ولقد وصلت دعوة الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» إلى مصر عن طريق أولاده وأحفاده الذين أتى بهم الشيخ «محمد علي» ومعهم علمُهم وكتبهم، لقد قدم إلى مصر عدد كبير من أسرة واليها «محمد علي» ومعهم علمُهم وكتبهم، لقد قدم إلى مصر عدد كبير من أسرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ودرس بعضهم في الأزهر، وكانوا طلقاء يمشون بين الناس، ولهذا السبب، ولأنهم دَرَسوا في الأزهر، ودرَّسوا، وصنفوا، انتشرت هذه الدعوة بمصر، وعُرفت.

لقد بقى «عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» (٢) تلميذ الجبري مدة ثمان سنوات في مصر قبل عودته إلى وطنه في سنة (١٢٤١هـ)، وبقي ابنه «عبد اللطيف» ثلاثين عامًا في الأزهر.

<sup>(</sup>١) انظر: «منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» ص (١٩٢،١٩١).

<sup>(</sup>٢) كان الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عن نفوا إلى مصر بعد سقوط الدرعية، فالتفت إلى الطلب والتعليم، والاستفادة والإفادة، إلى أن صار في الأزهر شيخ رواق الحنابلة، وكان ظاهر التقوى والصلاح والزهادة والعبادة، وهو صاحب كتاب «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» اهد. من «المختار المصون» (٣/ ١٦٠٩).

ومن هذا يتضح أن دعوة الشيخ محمد وصلت مصرَ مبكرًا، وهناك عرفها الشيخ رشيد على حقيقتها، فهاذا عرف عنها؟

### قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله -:

«كنا نسمع في صغرنا أخبار الوهابية المستمدة من رسالة (دحلان) هذا وأمثاله، فنصدقها بالتبع لمشايخنا وآبائنا، ونصدق أن الدولة العثمانية هي حامية الدين، ولأجله حاربتهم وخضدت شوكتهم، وأنا لم أعلم بحقيقة هذه الطائفة إلا بعد الهجرة إلى مصر، والاطلاع على تاريخ الجبري، وتاريخ الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى فعلمت منها أنهم هم الذين كانوا على هداية الإسلام دون مقاتليهم، وأكده الاجتماع بالمطلعين على التاريخ من أهلها، ولاسيها تواريخ الإفرنج، الذين بحثوا عن حقيقة الأمر فعلموها، وصرَّحوا أن هؤلاء الناس أرادوا تجديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه في الصدر الأول، وإذًا تجدد مجده، وعادت إليه قوته وحضارته، وأن الدولة العثمانية ما حاربتهم إلا خوفًا من تجديد ملك العرب، وإعادة الخلافة الإسلامية سيرتها الأولى» (١)

### وقال - رحمه الله - أيضًا - في حق الوهابية:

(ونحن كنا نصدق هذه الإشاعات التي أشاعتها السياسة التركية عنهم... وقد طبعت كتبهم وكتب أنصارهم في عصرنا، فلا عذر لأحد في تصديق الحشوية

<sup>(</sup>١) مقدمة «صيانة الإنسان» ص (٨).



والمبتدعة وأهل الأهواء منهم، وقد ذكرت هذه الإشاعات مرة بمجلس الأستاذ الأكبر الشيخ أبي الفضل الجيزاوي شيخ الأزهر في إدارة المعاهد الدينية، فاستحضرت لهم نسخًا من كتاب «الهدية السنية»، فراجعها الشيخ الأكبر، وعنده طائفة من أشهر علماء الأزهر، فاعترفوا بأن ما فيها هو عين مذهب أهل السنة والجماعة) اهـ

يقول الشيخ رشيد: «لم يخل قرن من القرون التي كثرت فيها البدع من علماء ربانيين يجددون لهذه الأمة أمر دينها، بالدعوة والتعليم وحسن القدوة، وعدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين... ولقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي من هؤلاء العدول المجددين، قام يدعو إلى تجريد التوحيد، وإخلاص العبادة لله وحده، بها شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله خاتم النبيين صَلَّاللهُ عَلَيْكُ مَنِيلًا ، وترك البدع والمعاصي، وإقامة شرائع الإسلام المتروكة، وتعظيم حرماته المنتهكة المنهوكة...»

وقال الأمير شكيب أرسلان (٣):

<sup>(</sup>۱) «صيانة الإنسان» هامش ص (۱۱،۵۱۰).

<sup>(</sup>٢) "نفس المرجع" ص (٤٠) ط. دار التوحيد للتراث ١٤٢٨هـ.

<sup>(</sup>٣) ولد «شكيب أرسلان» في بلدة الشويفات من مقاطعة «الشوف» التي تبعد من بيروت قرابة عشرة أميال، ومعنى «شكيب» بالفارسية: الصابر، ومعنى «أرسلان» بالفارسية والتركية: الأسد. وهو من طائفة «الدروز» اللبنانية وهم إسهاعيلية فاطمية لا حَظَّ لهم في الإسلام، وقد ذكر الشيخ الشرباصي أن الأمير شكيبًا كان سنيًّا، وإن انتسب سياسيًّا أو إداريًّا إلى الدروز، وأنه

= كان يتعبد على طريقة السنين، فهو يصلي، ويصوم، ويحج كها يفعل المسلمون، قال: (وقد أكدت لي زوجته هذه الحقيقة، وقالت: إن الدروز يحرمون الزواج من سنية، ولكن زوجي تزوجني وأنا سنية مسلمة، وقد تسبب هذا الوضع في متاعب لشكيب، فمن الدروز من لا يرونه درزيًّا كاملًا، ومن السنيين من لا يرونه سنيًّا كاملًا، فضاع جانب من حقه بين هؤلاء وهؤلاء) اهد. من «شكيب أرسلان» للشيخ أحمد الشرباصي، ص (٥٢٥١)، ومعلوم أن الدروز لا يقبلون أحدًا في دينهم، ولا يسمحون لأحد بالخروج منه، انظر: «الموسوعة الميسرة» ص (٢٥٥١).

وقد وصفه بعض مترجميه بأنه «كان متدينًا محافظًا على الصلاة، وكان محبًّا للعلم، حريصًا على القراءة والاطلاع، وكانت حياته كلها كتابة أو قراءة أو حديث أو رحلة.

وقف حياته للدعوة إلى الوحدة العربية، وكان مناهضًا للاستعار، حريصًا على نهضة الأمة.

ومما يؤكد سنيته: علاقاته الوثيقة بعلماء أهل السنة:

- فقد صنف كتاب «السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة»، وفيه النص المثبت أعلاه، وسياقه يدل على منافحته عن الوهابية.

ورشيد رضا هو الذي لقبه بأمير البيان.

- وقال العالم الرحَّالة الداعية السلفي الجليل الشيخ محمد تقي الدين الهلالي (ت ١٤٠٧هـ = ١٩٨٧م): «وكُنيتي أبو شكيب، لأني سميت أول مولود لي شكيبًا، على اسم صديقي الأمير شكيب أرسلان»اهد. من «تتمة الأعلام» (٢/ ٥٥)، كما وصفه بـ «المجاهد العظيم أمير البيان»، ورثاه بقصيدة من ستة وعشرين بيتًا، انظر: «الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة» له ص (١١٢).

- وقال «شكيب أرسلان» في تقديمه لكتاب «قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث»:

«.. وإني لأوصي جميع الناشئة الإسلامية، التي تريد أن تفهم الشرع فهم ترتاح إليه ضهائرها، وتنعقد عليه خناصرها، أن لا تقدم شيئًا على قراءة تصانيف المرحوم السيخ جمال القاسمي، الذي قسم الله له من اكتناه أسرار الشرع، مالم يقسمه إلا لكبار الأثمة، وأحبار الأمة»اهد. من «مقدمة قواعد التحديث» ص (١٠).

وقد أثبت هذه العبارة في مفتتح جميع أجزاء «تفسير القاسمي» المسمَّى «محاسن التأويل» السيخ



تصدى رشيد رضا للدعاية المناوئة لعلماء نجد، وعندما انتشرت الأراجيف ضدهم بعد افتتاح الطائف وزع ألوفًا من رسالة «الهدية السنية والتحفة النجدية»، - وهي تضم خس رسائل -.

ونشر مقالات في الدفاع عنهم، والرد على خصومهم، وقد قال له شيخ الأزهر أمام ملأ من العلماء: «جزاك الله خيرًا بها أزلت عن الناس من الغمة في أمر الوهابية»(١).

إنه لا يسع منصفًا - مهم اختلف مع الشيخ رشيد رضا(٢) - إلا أن يقر بأنه «أبو السلفية» في مصر، وأن له في عنق السلفيين - شاءوا أم أبوا، شكروا له أو

<sup>=</sup> محمد فؤاد عبد الباقي - رحمه الله -.

<sup>-</sup> وممن رثاه الدكتور مصطفى السباعي - رحمه الله - بقصيدة مطلعها: سلام عليك أبا غالب أميرَ البيان أميرَ القلم

<sup>-</sup> وقال الشيخ سليمان الظاهر: «إن الأمير شكيبًا كان المسلم الحقيقي الذي عرف أن الإسلام عقيدة وعمل، وأنه دين إنساني عام، لا دين شعوبية وقبلية وعصبية وإقليمية، ولا دين أجناس وألوان» اهـ.

وانظر: «الأمير شكيب أرسلان» لسامي الدهان ص (١٠١-١٠)، «المعاصرون» لمحمد كرد علي (١٠١-١٠)، و«الأعلام» للرركلي (١٦٧-٤٨)، و «الأعلام» للرركلي (٣/ ١٧٣-١٧٥).

<sup>(</sup>١) انظر: «السيد رشيد رضا»، أو «إخاء أربعين سنة» لشكيب أرسلان، ص (٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) فإن هناك - بلا ريب - تحفظًا شديدًا من بعض آراء «رشيد رضا» التي تابع فيها شيخه «محمد عبده»، ومن أفضل من تتبعها بالنقد والتمحيص مع الإنصاف والعدل الأخ/ تامر متولي في أطروحته: «منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة»، طبعة دار ماجد عسيري، جُدّة - (١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م)، وانظر: «حياة الألباني وآثاره» للشيباني (١/ ٢٠١٥هـ).

جحدوا - مِنَّةً وفضلًا، وآية ذلك دوره الرائد في نشر التراث السلفي، ومنافحته عن عقيدة السلف، ورموزها ممثلة في شيخي الإسلام ابن تيمية، ومحمد بن عبد الوهاب، وذلك من خلال مجلته «المنار»(١).

لقد بدأ رشيد رضا الدفاع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة المعرور ١٩٠٢هـ (١٩٠٣م)، ففي تلك السنة أقيمت بمصر احتفالات بمناسبة مرور مائة عام على مُلك أسرة «محمد علي» على مصر، وزُيِّنَتَ المساجد والجوامع بالأنوار، فهاجم رشيد ذلك العمل، وقال: «إن المساجد بيوت الله، ولا يصح أن تُزَين للاحتفال بذكرى الملوك والأمراء المستبدين»، ثم تطرق إلى مساوئ سياسة «محمد علي»، ومنها قتاله للوهابين وقضاؤه عليهم، وهم الذين نهضوا بالإصلاح الديني في جزيرة العرب مهدِ الإسلام ومعقله» (٢) اهد.

#### وقال أيضًا - رحمه الله -:

«هذه نُبذة صحيحة من تاريخ مجدد الإسلام في القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب، وقد اتفق الواقفون على تأثير ذلك الإصلاح من مؤرخي السرق والغرب على أنه يشبه نشأة الإسلام الأولى، وأنه لولا الموانع التي اعترضته لجدد للإسلام مجده الديني والدنيوي معًا، وأعظم تلك الموانع: مقاومة الدولة العثمانية

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لكتاب «المختار من مجلة المنار» ص (٨،٧).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الأستاذ الإمام» (١/ ٥٨٣).



له، ومساعدة محمد علي باشا لها على قتال الوهابيين، وتدمير قوتهم، وكان المحرك الخفي لهذه المقاومة دولة الدسائس الشيطانية - يقصد بها بريطانيا - وعدوة الشرق ولاسيها الأمة الإسلامية»(١)اه...

### «الألباني» حسنة من حسنات «رشيد رضا»

طالما لهج العلامة السلفي مجدد شاب السنة محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى - بالاعتراف بفضل الشيخ السيد محمد رشيد رضا عليه، وكيف كانت «مجلة المنار» الباب الذي ولج منه إلى علم الحديث.

يقول الشيخ محمد المجذوب في كتابه القيم «علماء ومفكرون عرفتهم» من حديث دار بينه وبين الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله -:

«... وركز الشيخ من بين المُوجِّهين له على السيد رشيد رضا - رحمه الله -، الذي يعتبره من أكبر الرجال أثرًا في دفعه إلى دراسة الحديث الشريف».

يقول الشيخ ملخصًا صلته العلمية بالسيد رشيد رضا على نحو ما يحدثنا الأستاذ المجذوب: «أول ما ولعت بمطالعته من الكتب القصص العربية كالظاهر وعنترة والملك سيف وما إليها، ثم القصص البوليسية المترجمة كأرسين لوبين وغيرها، ثم وجدت نزوعًا إلى القراءات التاريخية.

<sup>(</sup>۱) «المنار» (۲٦/ ۲۰۵).

وذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة لدى أحد الباعة جزءًا من مجلة المنار فاطلعت عليه ووقعت فيه على بحث بقلم السيد رشيد رضا يصف فيه كتاب الإحياء للغزالي، ويشير إلى محاسنه ومآخذه.

ولأول مرة أواجه مثل هذا النقد العلمي فاجتذبني ذلك إلى مطالعة الجزء كله، ثم أمضي لأتابع موضوع تخريج الحافظ العراقي على الإحياء ورأيتني أسعى لاستئجاره لأني لا أملك ثمنه. من ثم أقبلت على قراءة الكتاب، فاستهواني ذلك التخريج الدقيق حتى صممت على نسخه، وهكذا جهدت حتى استقامت لي طريقة صالحة تساعد على تثبيت تلك المعلومات، وأحسب أن هذا المجهود الذي بذلته في دراستي تلك هو الذي شجعني وحبب إليَّ المضي في ذلك إذ وجدتني أستعين بشتى المؤلفات اللغوية والبلاغة وغريب الحديث لتفهم النص إلى جانب تخريجه». ويتابع الأستاذ المجذوب.

"وقد أطلعني الشيخ على عمله في ذلك النسخ، فإذا أنا تلقاء أربعة أجزاء في ثلاثة مجلدات، تبلغ صفحاتها ألفين واثنتي عشرة في نوعين مختلفين من الخط: أحدهما عادي والثاني دقيق علق به في الهوامش تفسيرًا أو استدراكًا.

ولعمر الحق إنه لمجهود يعجز عنه أولو العزم من أهل العلم في هذه الأيام، ناهيك بطلبة الجامعات ممن لا يملكون أي عزيمة تسعفهم بالصبر على التحقيق والمتابعة.



فكيف إذا أضيف إلى ذلك أن الشيخ لم يكن آنئذ قد تجاوز العشرين من العمر، ولا جرم أن هذا الجهد الجبار في تأليف تلك المجلدات، مع الاستعانة بكل وسائل التحقيق المتيسرة للفتى أيامئذ، كان ذا أثر كبير في تمرسه بهذا الضرب من العمل العلمي، فهو وإن كان لا يستحوذ على رضاه بصورة تامة، قد شق له الطريق إلى تقدم أعلى في هذا المضهار.

ومن خلال هذه الحياة، وتلك النشأة، وهاتيك الملابسات، يتراءى لي أن ثمة عوامل خفية كانت دائبة على توجيه الفتى في ذلك الطريق، لتجعل منه في النهاية واحدًا من كبار خَدَمَةِ السنة المطهرة في ديار الشام»(١).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني تَخَفِّظُ لِأَلَّانُهُ :

### الألباني ومدرسة محمد رشيد رضا

«السيد محمد رشيد رضا - رحمه الله - له فضل كبير على العالم الإسلامي، بصورة عامة، وعلى السلفيين منهم، بصورة خاصة، ويعود ذلك إلى كونه من الدعاة النادرين الذين نشروا المنهج السلفي في سائر أنحاء العالم بوساطة مجلته «المنار»، وقد جاهد في سبيل ذلك جهادًا يشكر عليه، ويرجى أن يكون أجره مدخرًا له عند ربه، بالإضافة إلى كونه داعية إلى اتباع منهج السلف الصالح فيها كانوا عليه من عقيدة وفكر وسلوك، فقد كانت له عناية تشكر، بالأحاديث

<sup>(</sup>۱) «علماء ومفكرون عرفتهم» (۱/ ۲۸۱،۲۸۲).

الصحيحة والضعيفة، هذه الأحاديث التي لا يخفى على أي مسلم، عنده شيء من الثقافة الإسلامية، أنها هي السبيل الوحيد لفهم كتاب الله تعالى، فهمًا صحيحًا، حيث إن كثيرًا من الآيات، لا يمكن أن يتوصل إلى فهمها إلا بطريق بيان السنة النبوية، وقد نص الله - عَزَّ وَجَلَّ - على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِلتَاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم ﴾ [النحل: ٤٤]. فهذا وغيره من النصوص، تؤكد للمسلم أنه لا سبيل إلى فهم القرآن إلا بطريق سنة الرسول جَاليُن الضَّلا وَالسَّل .

وقد كان للسيد محمد رشيد رضا، عناية بالغة بعلم الحديث، بحدود مساعدة وضعه العلمي والاجتهاعي والسياسي، فكثيرًا ما نبه إلى ضعف بعض الأحاديث من حيث إسنادها، عبر مجلته «المنار» التي أصبحت نواة طيبة، لفتت أنظار المسلمين للعناية بأحاديث الرسول - عليه السلام -، فإذا كان من الحق أن يعترف أهل الفضل بالفضل، لذوي الفضل، فأجد نفسي بهذه المناسبة الطيبة مسجلًا هذه الكلمة، ليطلع عليها مَن بلغته، فإنني بفضل الله - عَزَّ وَجَلَّ -، بها أنا فيه من الاتجاه إلى السلفية أولًا، وإلى تمييز الأحاديث الضعيفة والصحيحة ثانيًا يعود الفضل الأول في ذلك إلى السيد رضا - رحمه الله -، عن طريق أعداد مجلته يعود الفضل الأول في ذلك إلى السيد رضا - رحمه الله -، عن طريق أعداد مجلته (المنار» التي وقفت عليها في أول اشتغالي بطلب العلم»انتهى محل الغرض منه (۱).

<sup>(</sup>١) «حياة الألباني، وآثاره، وثناء العلماء عليه» (١/ ٢٠٤٠٠)، وفي تتمته فَصَّل الألباني - رحمه الله - في التنبيه على أخطاء الشيخ رشيد رضا - رحمه الله - وبخاصة فيها تـ أثر فيـ ه بأسـتاذه محمـ د عبـده - عفا الله عنه -، فانظره: (١/ ٢٠١ - ٥٠٠٤).



وهذا آخر ما تيسر جمعه، والحمد لله على توفيقه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثغر الإسكندرية في الأربعاء ٢٢من محرم ١٤٢٩هـ الموافق ٣٠من يناير ٢٠٠٨م



# فهرس (لموضوها)

| الصفحت       | المؤضي                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| ٥            | - سنة الله أن يعارض أهلُ الباطل أهلَ الحق                    |
| ٥            | - الوهابية جددت «منهاج النبوة»                               |
| 9-7          | - شهادات المنصفين من خصوم الإسلام في حق الدعوة الوهابية      |
|              | التجديدية                                                    |
| ١.           | - هل تأثر الشيخ «محمد عبده» بالوهابية؟                       |
| 11           | - شتان بين منهج «محمد عبده» ومنهج «محمد بن عبد الوهاب»       |
| 31-77        | - شهادات علماء وأعلام من أهل الإسلام في حق الدعوة الوهابية   |
| ١٦           | - العلاقة بين «ابن تيمية» و «ابن عبد الوهاب»                 |
| 77           | - الوهابية زلزال نفسي بناء                                   |
| 40           | - فصل: من ثمارهم تعرفونهم<br>-                               |
| 70           | - آثار وبركات الدعوة الوهابية في نجد                         |
| <b>M1-14</b> | - الوهابية ثورة «ثقافية»                                     |
| ۲۸           | - قد يكون الرمح من سن القلم                                  |
| ٣.           | - التعليم الإلزامي أو «التثقيف الإجباري» تجربة تاريخية فريدة |

| <b>77-77</b>  | - فصل: أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التجديدية |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 40            | - الرجل الأمة                                             |
| **            | - حول مصطلح «الوهابية»                                    |
| ٤٠            | - التصليل الإعلامي والصدعن سبيل الله                      |
| ٢ ع           | – شاهد من أهلها                                           |
| 23            | - تدلیس رخیص                                              |
| 04-55         | - اضطهاد الدعاة إلى التوحيد بدعوى الوهابية                |
| ٥٤            | - المصريون والوهابيون                                     |
| ٥٤            | - شخصية محمد علي باشا                                     |
| ٥٧            | - حملة طوسون باشا                                         |
| ٥٨            | – مقارنة بين جيشين                                        |
| 09            | - موقف بعض العلماء الأزهريين                              |
| 7.            | - نهاية طوسون باشا                                        |
| ٦.            | - حملة إبراهيم باشا                                       |
| 15-05         | - تدمير الدرعية، ووحشية إبراهيم باشا                      |
| <b>ア</b> アー人ア | – من فظائع حملات محمد علي                                 |
| <b>٧</b> ٦-٦٩ | - موقف الجبرتي فخر المؤرخين المصريين                      |



| 77         | - ضعف الإعلام السعودي                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٧٨         | - الجبرتي يدفع ثمن صدعه بالحق                                   |
| <b>v</b> 9 | - تبرئة المصريين من دماء الوهابيين                              |
| <b>v</b> 9 | - تركيبة جيش «محمد علي»                                         |
| ۸١         | - ادعاء عبد الرحمن الرافعي «مصرية» جيش محمد علي                 |
| ٨٤         | - هل احتفل المصريون بانتصارات محمد علي؟                         |
| ۹.         | - تعاطف المصريين مع الوهابيين                                   |
| 97         | - الوهابيون يعبرون البحر الأحمر لنصرة المصريين ضد حملتي نابليون |
|            | وفريزر                                                          |
| . 1 • •    | - قمة التعاطف المصري الوهابي                                    |
| 1.4        | - موقف الشيخ محمد رشيد رضا من الوهابية                          |
| ١٠٤        | - كيف اطلع رشيد رضا على حقيقة الدعوة؟                           |
| 1.0        | - ترجمة مختصرة لشكيب أرسلان                                     |
| ١٠٧        | - فضل الشيخ «رشيد رضا» على السلفية في مصر والعالم الإسلامي      |
| 1 • 9.     | - الألباني حسنة من حسنات رشيد رضا                               |
| 110        | فهرس الموضوعات                                                  |